きるころ

اقال می اور القراد می الق





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى: ١٤٣٧هـ - ٢٠١١م

رقم الإيداع: ٢٨١١ ﴿ ٢٠١١

دار الكتب المصرية فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية

السرجاني ، راغب

الشيعة نضال أم ضلال ١٤/ راغب السرجاني القاهرة: دار أقلام للنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠١١

> (۱۵۲) ص، ۲۶ سم ۱ – الشيعة

Y & V

أ. العنوان

مركز السلام للتجهيز الفني . عبد الحميد عمر



رشمم) بسر.ترجمه www.aqlamonline.net

٣٢٩ ش بورسعيد – السيدة زينب القاهرة

## مقدمة

يقول علماء الأصول: «الحكم على الشيء فرع عن تصوره»، بمعنى أنني لا أستطيع أن أحكم على أمر من الأمور دون أن أتصوّره أو أفهمه؛ وللـذلك فلا معنى للحكم على الشيعة دون أن تعرفهم، ولا معنى للإدلاء بالرأي في قضية التقريب بين السُّنَّة والشيعة دون إدراك طبيعة كُلِّ من الطرفين، ولا معنى كذلك لقبول أو رفض فتح باب الحديث عن الشيعة دون أن تعرف حقيقة الأمر، ودرجة خطورته وأولويته، وعلاقته بالمتغيرات الكثيرة التي تمر بها الأمة.

باختصار شديد أننا قبل أن نتطوع بانتقاد المهاجمين أو المدافعين عن الشيعة لا بُدَّ أن نفهم أولاً من هم الشيعة؟ وما جذورهم؟ وما الخلفية العقائدية والفقهية لهم؟ وما تاريخهم؟ وما واقعهم؟ وما أهدافهم وأحلامهم؟ وعندها نستطيع أن نُدلي برأينا على بصيرة. وكم من الناس غيروا تمامًا من آرائهم، وتنازلوا عن كثير من أفكارهم بعد أن وصَلتهم المعلومة الصحيحة، والرؤية الواضحة.

ثم إن هناك الكثير من المسائل التي تخصُّ الشيعة نفتح عليها أعيننا كل صباح، ولا نستطيع إغفال الحديث عنها.. فهناك مسالة حزب الله مثلاً، وهناك مسألة الحكم في إيران، ومسألة التراشق بالألفاظ بين أميركا وإيران، ومسألة الحوثيين في اليمن..

كل هذه القضايا نقرأ أخبارها في كل يوم ولن نستطيع أن نتعامل معها دون علم ودراية بمسألة الشيعة؛ لذلك جمعت هذه المقالات التي كتبتها في هذا الصدد، وأخرجتها في هذا الكتاب الصغير، الذي كان الهدف منه هو إطلاع القارئ على رؤيتي في هذه المسألة، وإن كان الأمر لا شك يحتاج إلى تفصيل، وهو ما أعِدُ القرَّاء به قريبًا بإذن الله؛ حيث سيخرج كتابي «قصة الشيعة» إن شاء الله، والذي سيناقش المسألة بتوسع واستفاضة.

والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل..

د. راغب السرجاني



إن القضية ليست قضية قـوم يعيشون في بلد من البلاد، لها بعض المشاكل مع الدول المجاورة، إنما للقضية جـذورٌ عقائدية وفقهية وتاريخية لا بُدَّ من العودة إليها..

يختلف كثير من المؤرخين حول البداية الحقيقية للشيعة، والذي يشتهر عند الناس أن الشيعة هم الذين تشيعوا لعلي بن أبي طالب في في خلافه مع معاوية بن أبي سفيان ولكن هذا يعني أن أتباع علي بن أبي طالب هم الشيعة، وأتباع معاوية بن أبي سفيان هم السنّة. وهذا لم يقل به أحد؛ فالسنّة يعتقدون أن الحق في الخلاف الذي دار بين الصحابين الجليلين كان في جانب علي في، وأن معاوية المجتهد ولم يصل إلى الصواب في المسألة، وعليه فانحياز فكر السنة إلى علي بن أبي طالب في واضح. كما أن الأفكار والمبادئ والعقائد التي يقول بها الشيعة لم تكن من أفكار ومبادئ علي بن أبي طالب أبدًا؛ ولذلك فلا يصح أن يقال: إن بداية الشيعة كانت في هذا الزمن.

ومن المؤرخين من يقول: إن بداية الشيعة كانت بعد استشهاد

الحسين ﴿ وهذا رأي وجيه جدًّا؛ فقد خرج الحسين ﴿ على خلافة يزيد بن معاوية، واتجه إلى العراق بعد أن دعاه فريق من أهلها إليها، ووعدوه بالنصرة، ولكنهم تخلَّوا عنه في اللحظات الأخيرة، وكان الأمر أن استُشهد الحسين ﴿ في كربلاء، فندمت المجموعة التي قامت باستدعائه، وقرروا التكفير عن ذنوبهم بالخروج على الدولة الأموية، وحدث هذا الخروج بالفعل، وقتل منهم عددٌ، وعُرف هؤلاء بالشيعة. وهذا يفسِّر لنا شدة ارتباط الشيعة بالحسين بن علي ﴿ عَنْ أَي طَالَب من علي المناهم على المناهم المناهم على المناهم المناهم

ومع ذلك فنشأة هذه الفِرقة لم تكن تعني إلا نشوء فرقة سياسية تعترض على الحكم الأموي، وتناصر فكرة الخروج عليها، ولم يكن لها مبادئ عقائدية أو مذاهب فقهية مختلفة عن أهل السُّنَّة، بل إننا سنرى أن القادة الأوائل الذين يزعم الشيعة أنهم الأئمة الشيعيَّة الأوائل ما هم إلا رجال من السُّنَة يتكلمون بكل عقائد ومبادئ السُّنة.

استقرت الأوضاع نسبيًّا بعد شهور من استشهاد الحسين على وظهر في الفترة على زين العابدين بن الحسين، وكان من خِيار الناس، ومن العلماء الزهَّاد، ولم يكن يُؤثَر عنه على أيُّ مخالفات عقائدية أو فكرية لما كان عليه الصحابة أو التابعون..

وكان من أبناء على زين العابدين رجلان عظيمان على درجة عالية من الورع والتقوى، هما محمد الباقر وزيد.. وكانا يتوافقان تمامًا مع ما يقوله علماء السُّنة من الصحابة والتابعين، غير أن زيد بن على على على كان يختلف في أنه يرى أن على بن أبي طالب كان أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق عليه. وهو وإن كان يخالف بذلك إجماع الأمة، ويخالف أحاديث كثيرة مباشرة رفعت قدر أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رأ فوق عليًّ ره الاختلاف ليس اختلافًا عقائديًّا؛ فهو يرى الفضل الختلافًا عقائديًّا؛ فهو يرى الفضل للخلفاء الراشدين الثلاثة الأوران، لكنه يرى عليًّا أفضل. كما أنه يقول بجواز إمامة المفضول، وهو بذلك لا ينكر إمامة الصديق وعمر وعثمان والشُّهُ، أما غير هذه النقطة فهو يتفق مع أهل السُّنة في كل عقائدهم ومبادئهم وفقههم.

ولقد قام زيد بن على بالخروج على الخلافة الأموية مكرِّرًا تجربة جَدَّه الحسين بن على عِينَ على وذلك في زمان هشام بن عبد الملك، وانتهى الأمر بقتله سنة ١٢٢هـ، وقام أتباعه بتأسيس مذهب على أفكاره عُرف في التاريخ بالزيديَّة نسبةً إليه. وهذا المذهب وإن كان محسوبًا على الشيعة إلا أنه يتفق مع السُّنَّة في كل شيء إلا في تفضيل عليٍّ على الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل، وأتباع هذا المذهب منتشرون في اليمن، وهم أقرب الشيعة للسُّنَّة، وتكاد لا تفرِّقهم عن السنة في معظم الأحوال.

ومن الجدير بالذكر أن هناك طائفة من أتباع زيد بن على سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر، فترحَّم عليهما، فرفضه هؤلاء ورفضوا الترحُّم على أبي بكر وعمر، وانشقّوا عن فرقته، وهؤلاء عُرفوا في التاريخ بالرافضة؛ لأنهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر من ناحية، ورفضوا رأي زيد بن علي من ناحية أخرى، وهؤلاء سيكون منهم من يؤسِّس بعد ذلك مذهب «الاثنا عشرية» أكبر مذاهب الشيعة.

ولقد مات محمد الباقر أخو زيد بن على قبل أخيه بثماني سنوات (في سنة ١١٤هـ). وترك ابنًا عالمًا جليلاً هو جعفر الصادق، وهو أيضًا من العلماء الأفذاذ، وكان فقيهًا بارعًا، وكان يقول بكل عقائد الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين.

وفي أواخر عهد الخلافة الأموية قامت الحركة العباسية بنشاط لتجميع الناس للانقلاب على الخلافة الأموية، وتعاونت هذه الحركة مع المجموعات التي انشقت عن زيد بن عليٌّ، وتم إسقاط الخلافة الأموية سنة ١٣٢هـ، وقامت الخلافة العباسية بقيادة أبي العباس السفّاح ثم أبي جعفر المنصور، وشعر المتعاونون معها بخيبة أمل؛ إذ كانوا يريدون أن تكون الزعامة في أحد أحفاد على بن أبي طالب. ومن جديد قام هؤلاء بالانقلاب على الخلافة العباسية مكوِّنين جماعة عُرفت بالطالبيين (نسبةً إلى على بن أبي طالب ظه) في مقابل العباسيين المنسوبين إلى العباس بن عبد المطلب عليه. وإلى هذه اللحظة ليست هناك مخالفات عقائدية وفقهية، اللهُمَّ إلاَّ قضية الحكم على أبي بكر وعمر؛ لأنَّ فريقًا من هؤلاء -وهم الذين انشقوا عن زيد بن علي- كانوا يرفضونها، بل لا يخفون لعنهما!

توفّي جعفر الصادق سنة ١٤٨ هـ، وترك ابنًا اسمه موسى الكاظم، الذي كان عالمًا أيضًا، ولكن ليس على مستوى أبيه، وتوفِّي أيضًا في عام ١٨٣هـ، تاركًا مجموعة من الأولاد منهم على بن موسى الرضا.

ولقد أراد الخليفة العباسي المشهور المأمون أن يستوعب فتنة الطالبيين، الذين يطالبون بالحكم لفرع علي بن أبي طالب عليه، وليس لفرع العباس ﷺ؛ فولَّى علي بن موسى الرضا ولاية العهد، وأثار هذا جدلاً واسعًا في العباسيين، غير أن علي بن الرضا مات فجأةً سنة ٣٠٢هـ، فاتَّهَم الطالبيون المأمون بقتله، ومن جديد توالت ثوراتهم على العباسيين كها كانت على الأمويين.

مرت السنوات، وهدأت جذور الثورات نسبيًّا، وإلى هذه الفترة لم يكن هناك مذهبٌ ديني مستقل يُعرَف بمذهب الشيعة، إنها كانت حركات سياسية للوصول إلى الحكم، والاعتراض على الحكام لأسباب كثيرة، ليست منها الأسباب العقائدية التي في مناهج الشيعة الآن.

ومن اللافت للنظر أن هذه الدعوات الانشقاقية عن الحكم وجدت لها صدًى واسعًا جدًّا في منطقة فارس (إيران حاليًا)، وكان الكثير من سكان هذه المناطق على مدار السنوات يشعرون بالحسرة لذهاب مُلك الدولة الفارسية الضخمة، وانصهارها في داخل الدولة الإسلامية، وكانوا يرون أنفسهم أعلى نسبًا، وأفضل عرقًا، وأعمق تاريخًا من المسلمين؛ لذلك ظهر فيهم ما يسمّى بالشعوبيّة، وهي الانتهاء لشعب معيّن وليس للإسلام، وأظهر بعضهم حبًّا جارفًا لجذوره الفارسية بكل ما فيها، حتى النار التي كانوا يعبدون.

ولما كان هولاء لا طاقة لهم بمفردهم للخروج على الدولة الإسلامية، ولما كانوا مسلمين على مدار عِدَّة عقود من السنوات، فقد وجدوا في ثورات الطالبيين حلاً بديلاً؛ فهم سينضمون إليها ليسقطوا الخلافة الإسلامية التي أسقطت دولتهم قبل ذلك، وهم في الوقت نفسه لن يتركوا الإسلام الذي اعتنقوه منذ سنوات طويلة، ولكنهم سيحرِّ فونه بها عندهم من تراث الدولة الفارسية، وسيطعمونه بها يضمن استمرارية الوضع المضطرب في الأمَّة الإسلامية، وهم لن يكونوا على قمة الهرم، بل سيأتون بالطالبين الذين ينتمون إلى على بن أبي طالب قمة الهرم، بل سيأتون بالطالبيين الذين ينتمون إلى على بن أبي طالب قمة مين تراث الدولة الاستمرار.

وهكذا اتحدت جهود الشعوبيين الفارسيين مع طائفة من الطالبيين من آل البيت، لتكوِّن كيانًا جديدًا بدأ يتبلور ككيان مستقل، ليس سياسيًّا فقط بل دينيًّا أيضًا.

وعودةً إلى سلسلة الطالبيين، نجد أنه بعد وفاة على الرضا الذي

اختاره المأمون وليًّا للعهد، ظهر ابنه محمد الجواد ثم توفّي في سنة ٠ ٢٢هـ، ليظهر ابنه على بن محمد الهادي الذي توفي سنة ٢٥٤هـ، ليظهر أخيرًا الحسن بن على الملقّب بالعسكري، الذي توفي فجأةً سنة ٢٦٠هـ، ولم يترك إلا ابنًا صغيرًا عمره ٥ سنوات اسمه محمد.

في كل هذه السنوات السابقة كانت هذه الحركات الانفصالية، والتي تضمُّ طرفًا من آل البيت وطرفًا من الشعوبيين الفارسيين، كانوا يعطون قيادة هذه الفرقة الانفصالية إلى الابن الأكبر لكل واحدٍ من قيادات الطالبيين، بدءًا من على الرضا وانتهاءً بالحسن العسكري. أما من سبق على الرضا مثل أبيه موسى الكاظم، أو جَدُّه جعفر الصادق، أو أبي جَدِّه محمد الباقر فلم يكن لهم قيادة ثورية على الحكم الأموي أو العباسي.

ولكن عند وفاة الحسن العسكري سنة ٢٦٠هـ وقع هؤلاء الثوريون في حَيْرة كبيرة، فمَن هذا الذي يتولى أمرهم، وقد ترك الحسن العسكري طفلاً صغيرًا، ثم زاد الأمر اضطرابًا عندما توفي هذا الطفل الصغير هو الآخر فجأة؛ لتنقسم هذه المجموعات الثورية إلى فرقٍ كثيرة جدًّا تختلف بعضها عن بعض في المبادئ والأفكار، بل في الشرائع و المعتقدات.

وكان من أشهر هذه الفرق التي ظهرت «الاثنا عشرية»، وهي الفرقة الموجودة الآن في إيران والعراق ولبنان، وهي أكبر فرق الشيعة

## في زماننا المعاصر.

وبدأ قادة هذه الفرقة يضيفون إلى الإسلام ما يناسب الموقف الذي يتعرضون له الآن، وما يضمن لفرقتهم أن تُكمِل المشوار في ظل غياب قائد لهم..

لقد أضافوا عدَّة بدع خطيرة إلى الدين الإسلامي، وزعموا أنها جزء لا يتجزأ من الإسلام، وأصبحت هذه البدع بالتالي جزءًا من عقيدتهم وتكوينهم؛ ومن هذه البدع ما هو خاص بالإمامة، فأرادوا أن يحلوا مشكلة عدم وجود إمام الآن؛ فقالوا: إن الأئمة اثنا عشر فقط! وقالوا: إن هؤلاء الأئمة هم بالترتيب كما يلي:



٧- الحسن بن على.

٣- الحدين بن علي.

٤ - على زين العابدين بن الحسين.

٥- عمد الباقرين زين العابدين.

٦- جعفر المادق بن محمد الباقر.



- ٧- موسى الكاظم.
  - ٨- على الرضا.
  - ٩- ڪمد الجواد.
  - ٠١- على المادي.
- ١١- الحسن بن على المسكرى.
- ١١- عمد بن الحسن العسكري.

ومن هنا عُرفت هذه الفرقة بأنها اثنا عشرية، ولكى يفسروا انتهاء الأئمة إلى هنا قالوا: إن الطفل الصغير محمد بن الحسن العسكري لم يمُتْ، بل دخل في أحد السراديب بجبل من الجبال، وأنه يعيش حتى الآن (أكثر من ألف سنة حتى الآن)، وأنه سيعود في يوم ما ليحكم العالم، وهو عندهم المهديّ المنتظر، وزعموا أن الرسول على قد أوصى بأسماء هـؤلاء الأئمة الاثني عشر، ولكنَّ الصـحابة ﴿ كتمـوا ذلك. وبذلك فهُمْ يكفِّرون عامَّة الصحابة، وبعضهم يفسِّقهم دون التكفير؛ لأنهم كتموا أمر الأئمة هؤلاء.

ثم أدخلوا من الفارسية نظام حتمية الميراث في الأئمة، فقالوا: إن الإمام لا بُدَّأن يكون الابن الأكبر بدءًا من علي بن أبي طالب عليه ومرورًا بكل الأئمة من بعده. وهذا -كما هو معلوم- ليس في الإسلام أبدًا، وحتى الدول الإسلامية السُّنّية التي حدث فيها التوارث كالخلافة الأموية والعباسية والسلجوقية والأيوبية والعثمانية لم يقولوا بأن هذا



التوارث شيء من الدين، أو أنه لا بُدَّ أن يكون في عائلة معيَّنة.

وأدخلوا أيضًا من الفارسية مسألة التقديس للعائلة الحاكمة، فقالوا بعصمة الإمام، وأن هؤلاء الأئمة المذكورين معصومون من الخطأ، وبالتالي يأخذ كلامهم حكم القرآن، وكذلك حكم الحديث النبوي، بل إنّ معظم قواعدهم الفقهية والشرعية الآن مستمدة من أقوال الأئمة، سواءٌ قالوها أو نُسبت إليهم زورًا. وأكثر من ذلك يقول الخوميني زعيم الثورة الإيرانية في كتابه الحكومة الإسلامية: «... وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملكٌ مقرَّب، ولا نبي



ومن هنا كانت عداوتهم بالغة للصحابة جميعًا (إلا مجموعة قليلة لا تزيد على ثلاثة عشر)، وتشمل هذه العداوة بعضًا من أهل البيت مثل العباس عه عم الرسول على وابنه عبد الله بن عباس حَبْر الأمَّة هيسفها. ولا يخفى أن هذا الطعن والتكفير لهما؛ لخلاف الاثنى عشرية مع الخلافة العباسية.

<sup>(</sup>١) الخوميني: الحكومة الإسلامية ص٥٢.

وكان أيضًا من بدعهم أنهم حكموا على معظم الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر، حيث كفَّروا أهل المدينة ومكة وأهل الشام، وكذلك أهل مصر، وقالوا في ذلك كليات نسبوها إلى رسول الله على فهي تعتبر عندهم جزءًا من الدين، وهذه الكليات موجودة في مراجعهم الأصلية، مثل كُتُب الكافي وبحار الأنوار وتفسير القمي وتفسير العياشي والبرهان وغير ذلك من مراجع.

وبالتبعية فهم لا يقبلون كل علماء السُّنَة، ويرفضون كل كتب الصِّحاح والسُّنة؛ فلا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي، ولا أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو ابن حنبل، كذلك لا خالد بن الوليد ولا سعد بن أبي وقاص ولا عمر بن عبد العزيز ولا موسى بن نصير، ولا نور الدين محمود ولا صلاح الدين، ولا قطز ولا محمد الفاتح، وهكذا.

ونتيجة نَبْذهم للصحابة وللتابعين ولكتب الحديث والتفسير، فإنهم اعتمدوا على الأقوال المنسوبة لأئمتهم، وهي في غاية الضعف من ناحية الرواية؛ ولذلك ظهرت عندهم البدع المنكرة الكثيرة، في العقائد والعبادات والمعاملات وغيرها. ونحن لا نقصد في هذا المقال تقصي هذه البدع، فإنَّ هذا يحتاج إلى عِدَّة كتب، ولكن نشير إلى أصل المشكلة فقط؛ حتى نفهم تبعاتها، وإلاّ فالحديث سيطول إذا تحدثنا عن بدع التقيَّة والرَّجْعة، وبدع القول بتحريف القرآن، وبدع سوء الاعتقاد في

الله رضي وبدع الأضرحة وما يُفعل عندها، والبدع المنكرة التي تُفعل في ذكرى يوم استشهاد الحسين وهيه، وغير ذلك من آلاف البدع التي أصبحت ركنًا أصيلاً

. في الدين عند الاثني عشرية.

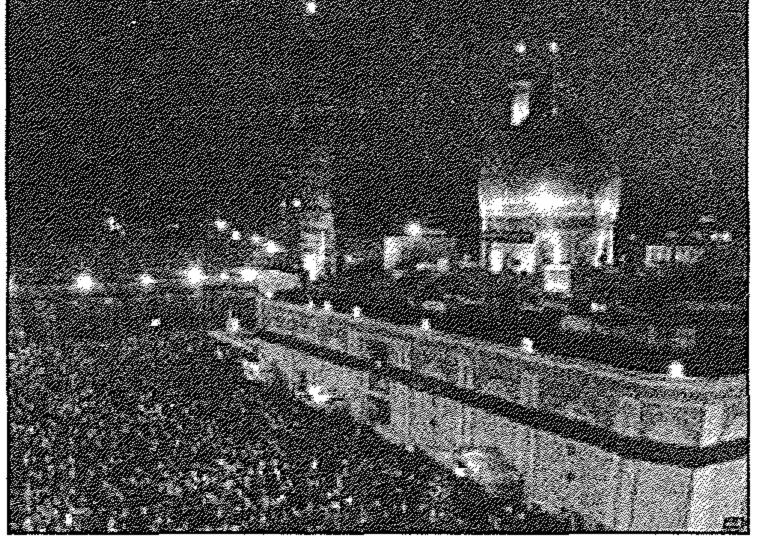

وكل ما ذكرناه حتى الآن ما هو إلا جزء من فكر فرقة الاثني عشرية، وهناك

العديد من الفرق غيرها قامت في هذه الفترة من التاريخ، خاصَّة في الفترة المعروفة في التاريخ بفترة «حيرة الشيعة»، والتي بدأت في منتصف القرن الثالث الهجري بعد وفاة الحسن العسكري (الإمام الحادي عشر عندهم).

وبداية من هذا التوقيت بدأت تظهر المؤلفات والكتب التي ترسِّخ هذه العقائد والأفكار، وانتشرت هذه المناهج بشدَّة في منطقة فارس خاصة، وفي بلاد العالم الإسلامي بشكل عام، ولكنْ دون إقامة دولة تتبنَّى هذا الفكر بشكل رسمي. ولكن عند نهايات القرن الثالث المجري وبدايات القرن الرابع المجري، حدثت تطورات خطيرة أدَّتُ إلى وصول الشيعة إلى الحكم في بعض المناطق، وكان لهذا تداعيات

رهيبة على الأمة الإسلامية..

ونعيد القول بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإننا لكي نأخذ قرارًا في أمر من الأمور، أو قضية من القضايا لا بُدَّ من العلم أولاً، وبعد أن تتوفَّر المعلومة الصادقة نستطيع عندها أن نقول: هذا يجوز، وهذا لا يجوز، أو الأولى كذا وكذا. أما الكلام بالعاطفة دون دراسة فهذا يُورِد المهالك..



من المؤكد أن كثيرًا من القراء قد فُجِع -كما بدا من كثير من تعليقاتهم - لما علموه من تاريخ نشأة الشيعة، ومن المؤكد أيضًا أننا لا نكتب التاريخ لمجرَّد العلم بما يحدث في مراحل التاريخ المختلفة، ولكن لنأخذ منه العِبْرة والدرس؛ فنستطيع أن نتعامل مع أزماتنا الآن بشكل أفضل، وبصورة أوضح.

ولهذا فإن التنازل عن هذا التاريخ يُعَدّ جريمة في حق الأجيال المعاصرة؛ فنحن نَحرِم أنفسنا من النور إذا أعرضنا عن دراسة جذور القضية، كما أننا -قبل ذلك- أُمرنا أن ندرس قصص الأوَّلين لكي نُسقِط دروسها على واقعنا، فقد قال تعالى: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٦]. ولذا فلا ينبغي أن يقف الأمر عند مجرَّد حكاية القصة، ولكن لا بُدَّ أن نتفكر فيها، ثم نخرج بوسائل عملية تساعدنا على فَهْم واقعنا، وتنير لنا مستقبلنا.

وبداية، فإني أحب أن أبدأ هذا المقال بتنبيهين مهمين: أما الأول، فإنه لكي تفهم هذا المقال وتستفيد منه فإنه لا بُدَّ من قراءة مقالي «أصول الشيعة»؛ لأن به جذور النشأة، وبه بعض الإشارات إلى عقائد الشيعة، تعين على فهم مجريات الأحداث.

وأما الثاني، فهو أنني حتى هذه اللحظة أسرد الأحداث سردًا، وأنقل الصحيح من الروايات، ولم أقف وقفة أخيرة لتوضيح موقفنا من الشيعة، وطبيعة العَلاقة التي ينبغي أن تكون..

## وعودة إلى قصة الشيعة ..

لقد دخل الشيعة بعد وفاة الحسن العسكري (الذي جعلوه الإمام الحادي عشر لهم) في فترة حَيْرة كبيرة عُرفت في التاريخ بفترة «حيرة الشيعة»، وفيها انقسموا على أنفسهم إلى فرقٍ كثيرة، وأخذت كل فرقة تصوغ دينها بها تريد، ولتحقيق مكاسب سياسية أفضل.. وكانت أشهر هذه الفرق فرقة الاثني عشرية، والتي تحدثنا عنها في المقال السابق (أصول الشيعة). لكنْ هذه الفرقة لم تكن الوحيدة على الساحة، بل نشأ إلى جوارها فرقة أخرى أشد خطورة، وكان لنشأتها آثار في غاية السوء على الأمة الإسلامية، وهذه الفرقة هي فرقة الإسماعيلية!

وفرقة الإسماعيلية هذه من الفرق الشديدة الضلال، وقد أخرجها غالب علماء المسلمين من الإسلام أصلاً، وبدأت هذه الفرقة بتخطيط رهيب من أحد اليهود الذين أرادوا أن يكيدوا للأُمَّة الإسلامية، وهـو ميمون القَدَّاح، وقد تظاهر هذا الرجل بالإسلام، وتقرَّب من محمد بن إسهاعيل بن جعفر الصادق، بل تصاحب عليه. ومحمد بن إسهاعيل من آل البيت، فهو حفيد جعفر الصادق (الإمام السادس عند الاثني

عشرية)، وأبوه إسماعيل هو أخو موسى الكاظم الإمام السابع عند الاثني عشرية.

ولقد قام ميمون القدَّاح بشيء عجيب يعبِّر عن مدى حقده الشديد للأمة الإسلامية، والذي أوصله إلى التخطيط لهدمها حتى ولو بعد موته بعِدَّة عقود! لقد سمَّى ميمون القداح ابنه باسم ابن محمد (عبد الله)، وأوصاه أن يسمِّي أولاده وأحفاده بنفس أسهاء أولاد وأحفاد محمد بن إسهاعيل، ثم في مرحلة من مراحل التاريخ سيدَّعِي هؤلاء اليهود النسب إلى آل البيت على أنهم أحفاد محمد بن إسهاعيل بن جعفر الصادق! وليس هذا فقط، بل إنهم سيدَّعُون أن الإمامة الكبرى التي ينبغي أن تقود الأمة الإسلامية بكاملها لا بُدَّ أن تكون من نسب إسهاعيل بن جعفر الصادق، وليس من نسب موسى الكاظم بن جعفر الصادق كما يدَّعِي الاثنا عشرية.

وكان لميمون اليهودي ما أراد، ونشأت فرقة الإسهاعيلية، وبدأ أحفاد ميمون القداح يصوغون فيها من العقائد والأفكار ما يتعارض جملة وتفصيلاً مع الإسلام، ومن أشنعها أنهم يقولون بحلول الإله تعالى شأنه في الإمام الذي يحكمهم؛ ولذلك فهم يقولون بألوهية الإمام. كما يؤمنون بالتناسخ -أي أن الأرواح التي ماتت، وخاصة أرواح الأئمة تعود للحياة من جديد في أجساد غيرهم من الأحياء ويعتقدون أن أئمتهم جميعًا سيرجعون إلى الدنيا بعد موتهم. ثم إنهم في

غاية الإباحية والمجون، ويعلنون قذف الصحابة، بل يسبون رسول الله عِينَ شخصيًّا مع أنهم يدَّعون النسب إليه، وكان من همِّهم الأكبر اغتيال قادة السُّنَّة في العالم الإسلامي، وسيصبح لهم شأن كبير جدًّا سنتحدث عنه بعد قليل.

نشطت الدعوة الإسهاعيلية بأفكارها الهدَّامة، وانتشرت بين أوساط الجهَّال، واستغلت حب الناس لآل البيت، وأقنعوا طائفة منهم بأنهم أحفاد الرسول بينية، وارتبط بهذه الدعوة الكثير من الفارسيين اللذين يُظهرون الإسلام ويُبطِنون المجوسيَّة، وكان منهم حسين الأهوازي، وهو من أشهر دعاة الإسهاعيلية، ومن مؤسِّسيها الكبار، وكان يعمل في منطقة البصرة، وهناك تعرَّف على شخصية شريرة جدًّا في التاريخ الإسلامي وهو حمدان بن الأشعث، وقد اختُلف في أصل هذا الأخير، فقيل مجوسيّ فارسي، وقيل من يهود البحرين. وقد تلقّب حمدان بن الأشعث بلقب «قرمط»، وكوَّن مع مرور الوقت فرقة خاصة به نُسبت إليه، وهي فرقة القرامطة، وهي فرع من الإسماعيلية، وإن كانت أشد خطرًا. وهذه الفرقة تقول بشيوع المال وشيوع النساء، ويحلُّون كل المنكرات من قتل وزنا وسرقة، ويقومون على النهب والسلب وقطع الطريق، وقد انضمَّ إليها بالتبعية كل اللصوص والخارجين على النظام، وصارت بذلك إحدى الفرق الخطيرة جدًّا في تاريخ الأمة الإسلامية. لقد حدثت كل هذه التطورات -وغيرها مما لا يتسع المقال لشرحه - في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وظهرت بذلك ثلاث فرق كبيرة، كلُّ منها يدَّعِي أن الحق معه، وهم يختلفون بعضهم عن بعض في العقائد والمبادئ والأحكام وكل شيء. وهذه الفرق الثلاث هي الشيعة الاثنا عشرية، والشيعة الإسماعيلية، والشيعة المقرامطة، وكانت الصراعات تدور بينهم وبين السُّنَّة، كما كانت تدور بين بعضهم مع بعض؛ لعدم قناعة أيِّ طرف بما عليه الطرف الآخر، فقد نشأت كل هذه الفرق تبعًا للأهواء، وابتداعًا في الدين.

وإلى هذه المرحلة في التاريخ كانت هذه مجرَّد حركات تثير القلاقل والاضطرابات داخل الأمة الإسلامية، ولكن بدون الوصول إلى حكم يسيطرون فيه على مجريات الأمور، ولكنْ مع نهاية القرن الثالث الهجري وبدايات القرن الرابع الهجري تغيَّرت الأحداث بصورة كبيرة أدَّتْ إلى تداعيات خطيرة..

كان أسرع هذه الفرق وصولاً إلى الحكم هي فرقة القرامطة؛ لأنها كانت أشرسهم وأكثرهم عنفًا، وقد وصل أحد دعاتها، وهو رستم بن الحسين إلى اليمن وأسس دولة للقرامطة هناك، وبدأت تراسل الناس في الأماكن المختلفة، وتدعو إلى عقيدتها، حتى وصلت في مراسلاتها إلى المغرب! لكن هذه الدولة ما لبثت أن زالت، ولكن ظهر نمو آخر للقرامطة، في أرض الجزيرة العربية وخاصة في البحرين (والبحرين هي

ليست مملكة البحرين اليوم، ولكنها شرق الجزيرة العربية)، وقامت دولة للقرامطة في هذا المكان هددت أمن المسلمين بشكل رهيب، وقامت بقتل الحجيج.

ولعلَّ من أبشع جرائمهم الهجوم على المسجد الحرام في يوم التروية من عام ٣١٧هـ وقتل كل الحجاج في الحرم، وسرقة الحجر الأسود من الكعبة بعد تهشيمه! وقد أرسلوا بالحجر الأسود إلى عاصمتهم في هَجَر بشرق الجزيرة، وظل فيها مدة اثنين وعشرين عامًا كاملة، حيث أعيد إلى الكعبة في عام ٣٣٩هـ!

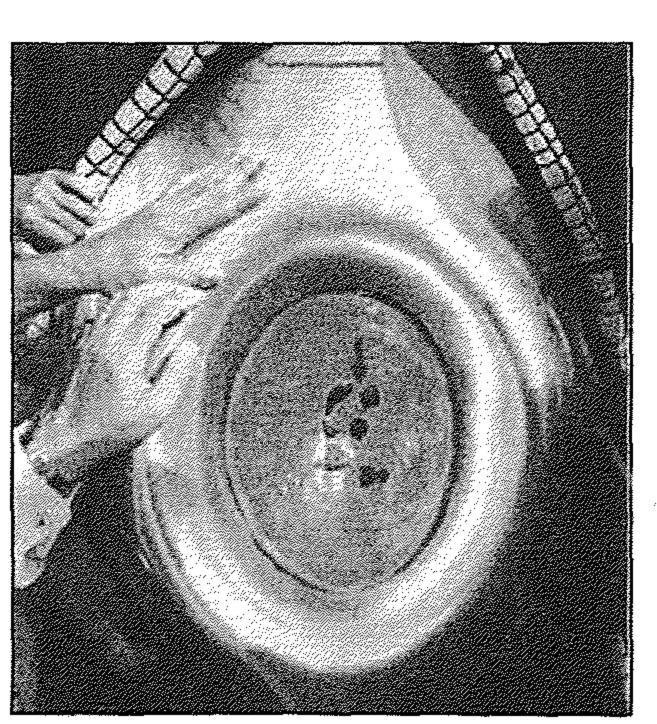

أما الإساعيلية فقد وجدوا أرض المغرب مناسبة لهم، فقد انتشرت فيها أفكار رستم بن الحسين الذي كان يحكم اليمن من القرامطة، وذلك عن طريق رجل اسمه أبو عبد الله الشيعي. ونحن نعله أن كلتا الفرقتين

الإسماعيلية والقرامطة يدَّعون إمامة إسماعيل بن جعفر الصادق؛ ولذلك وجد أحد أحفاد ميمون القداح، واسمه عبيد الله بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح، الفرصة سانحة لقيام دولة في المغرب، فاتجه إليها وأعلن هناك مع عدد من أتباعه قيام دولة الإسماعيلية، وتلقّب بالمهديّ، وزعم أنه إمام هذه الدعوة الإسماعيلية، وزعم أيضًا أنه من أحفاد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق، وأن الأئمة الذين سبقوه من آبائه وأجداده إلى إسماعيل بن جعفر الصادق كانوا مستورين، وأراد أن يجذب إليه قلوب العامّة فسمّى دولته بالدولة «الفاطميّة»، منتسبًا بذلك زورًا إلى السيدة فاطمة بنت رسول الله على مع أنه يهوديّ الأصل.

وانتشرت دعوته بشكل سريع مستغلاً جهل الناس وعاطفتهم، وبدأت في التوسُّع حتى سيطرت على كل الشمال الإفريقي، ونشر البدع والمنكرات وسبّ الصحابة، والقول بحلول الأرواح والتناسخ وغير ذلك، ووصلت هذه الدولة في توسُّعِها إلى اجتياح مصر واحتلالها عام ٣٥٩هـ على يد أحد قوَّادهم وهو جوهر الصقلي الإسماعيلي في زمن المعز لدين الله العبيديّ (والصواب أن يُقال هكذا «العبيدي» نسبةً إلى عبيد الله المهدي، ولا يقال الفاطمي)، ودخل المعز لدين الله العبيدي مصر، وأسس القاهرة، وكذلك المسجد الأزهر؛ بُغية نشر المذهب الشيعي الإسماعيلي فيها، وقَتَل علماء الشُّنَّة، وأظهر سبَّ الصحابة، وسار على ذلك الأئمة الإسماعيلية من بعده، ووصل ببعضهم الجنون إلى حد ادّعاء الألوهية، ومن أشهرهم الحاكم بأمر الله. وكانوا يُكثرون من بناء المساجد لنشر مذهبهم، وظلوا يحتلون مصر، وكذلك الشام والحجاز مُدَّة قرنين من الزمان، إلى أن أزال صلاح الدين الأيوبي شرَّها

في سينة ٧٦٥ه. وحـــرَّر مصر مـــن الاحــــتلال الإسهاعيلي.

أماالفرقة الثالثة وهي الاثنا عشرية فقد كانت -على بدعها الكثيرة-أقل ضراوةً من هاتين

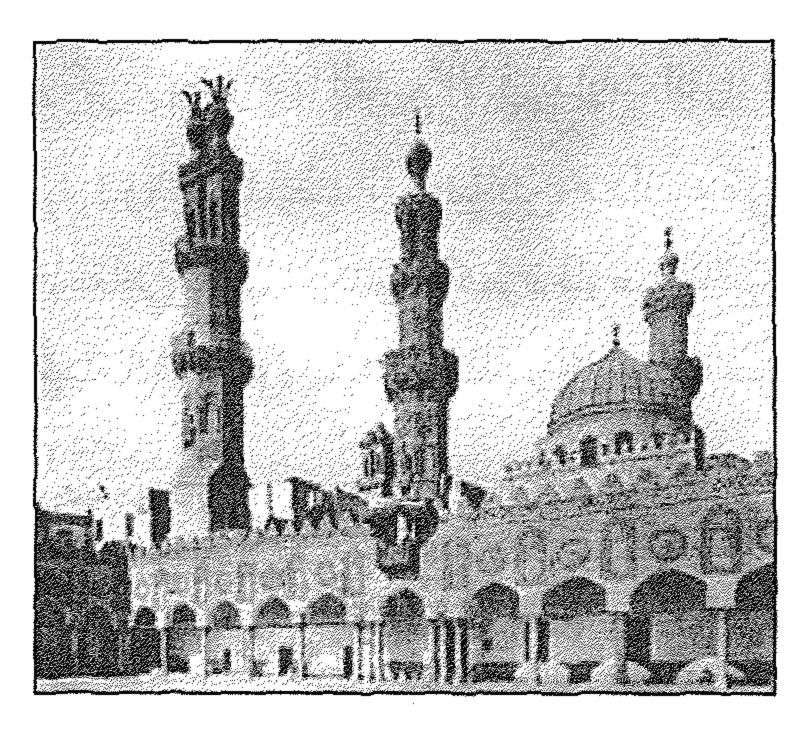

الفرقتين، وهم يؤمنون بالله عَلَى وبرسوله عَلَى وبالبعث والنشور، ولكن أصابوا الدين ببدع هائلة، ومنكرات فاضحة، وقد وصل دُعاتهم إلى بعض العائلات الكبرى في منطقة فارس والعراق، وكان من جرًّا عذلك أن وصلوا للحكم في عِدَّة مناطق..

فقد وصلوا إلى عائلة بنى سامان، وهيى من أصول فارسية، وأدى هـذا إلى تشيّعِها، وكانت تحكم أجزاء كبيرة من

فارس (إيران حاليًا)، وامتدت دولتها من سنة ٢٦١هـ إلى سنة ٣٨٩هـ، ولكن لم يظهر فيها التشيع إلا في بدايات القرن الرابع الهجري تقريبًا.

ووصلوا أيضًا إلى عائلة بني حمدان، وهي من أصول عربية من قبيلة بني تغلب، وكانوا يحكمون الموصل بالعراق من سنة ١٧هـ إلى سنة ٣٦٩هـ، وامتد سلطانهم إلى حلب من سنة ٣٣٣هـ إلى سنة ٣٩٢ه.



أما أخطر ما وصلوا إليه فكان إلى عائلة بني بويه، وهي من أصول فارسية، وقد أسسوا دولة في منطقة فارس، ثم

وصل الأمر إلى احتلال الخلافة العباسية سنة ٣٣٤هـ، مع إبقاء الخليفة العباسي في مركزه؛ درءًا لفتنة انقلاب المسلمين السُّنَّة عليهم، وظلوا يحتلون الخلافة العباسية أكثر من مائة سنة متصلة! (من سنة ٣٣٤هـ إلى سنة ٤٤٧هـ) إلى أن ظهر السلاجقة السُّنَّة، فأنقذوا العراق من هذه السيطرة الشيعية، وفي كل هذه السنوات أظهر هؤلاء الشيعة الحقد الشديد لعلهاء السُّنة ولخليفتهم، وكتبوا سبَّ الصحابة على أبواب المساجد، وكانوا يسبون أبا بكر وعمر عضي صراحةً في خطبهم، المساجد، وكانوا يسبون أبا بكر وعمر



وكانت فترة كئيبة جدًّا في تاريخنا الإسلامي.

وهكذا فإننا نرى أن القرن الرابع الهجري كان قرنًا شيعيًّا خالصًا؛ فقد سيطر الشيعة البويهيون على أجزاء من إيران وعلى العراق بكاملها، وسيطر السامانيون على شرق إيران وأجزاء من أفغانستان وشرق العالم الإسلامي، وسيطر الحمدانيون على أجزاء من الموصل وحلب، كما سيطر القرامطة على شرق الجزيرة العربية، ووصلوا أحيانًا إلى الحجاز، بل إلى دمشق، وكذلك اليمن. أما الدولة العبيدية (المسهاة زورًا بالفاطمية) فقد توحُّشتُ واحتلت كل الدول الإسلامية في إفريقيا، بل أضافت إلى ذلك فلسطين وسوريا ولبنان!

وفي نهاية القرن الرابع الهجري زالت دولة القرامطة، وفي منتصف القرن الخامس الهجري زالت دولة بني بويه (٤٤٧هـ)، أما الإسماعيلية العبيديون فقد استمروا إلى منتصف القرن السادس الهجري (٥٦٧هـ)، وبذلك عاد العالم الإسلامي شُنَّيًّا في الحكم في كل مناطقه، وإن ظلَّتِ الدعوة الاثنا عشرية موجودة في مناطق فارس وأجزاء من العراق، ولكن دون حُكم.

بقي الوضع على هذه الحالة إلى سنة ٩٠٧هـ (أوائل القرن العاشر الهجري) حتى قام إسهاعيل الصفويّ بتأسيس الدولة الصفوية الشيعية الاثنى عشرية في إيران (نسبةً إلى جَدِّهم الأكبر صفي الدين الأردبيلي، وهو من أصل فارسي، وتوفي ٧٢٩هـ). وقد توسعت هذه الدولة واتخذت تبريز عاصمةً لها، ودخلت في صراع شرس مع الدولة العثمانية الشّنية المجاورة، وتحالف الصفويون مع البرتغاليين لضرب العثمانيين، واحتلوا أجزاء من العراق التابعة للعثمانيين، وبدءوا في نشر المذهب الشيعي هناك، لولا أن السلطان سليم الأول التقى معهم في موقعة فاصلة شهيرة في التاريخ هي موقعة جالديران سنة ٩٢٠هـ، وحقق نصرًا كبيرًا عليهم، وطردهم من العراق.

ومرَّتِ الأيام والصراع دائر بين الصفويين والعثمانيين، ومحوره في معظم الأوقات أرض العراق، واستمر هذا الوضع أكثر من قرنين من الزمان، حيث حكمت الدولة الصفوية إيران من سنة ٩٠٧هـ إلى سنة ١١٤٨ هـ حيث سقطت (هذا السقوط للصفويين كان في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي سنة ١٧٣٥م)، ومِن ثَم قُسمت إيران إلى عدة مناطق تقاتل عليها العثمانيون والروس والأفغان وقادة جيش عباس الثالث آخر السلاطين الصفويين.

ودخلت الدولة العثمانية في طور ضعفها، وتكالب عليها الأوربيون والروس، وكان من جرَّاء ذلك أن ضعفت قبضتها على مناطق غرب إيران، وتناوب على حكم هذه المنطقة الإيرانية حكام كُثُر كانوا يدينون دائمًا بالولاء للقادة الغربيين؛ فمرة للإنجليز (القريبين في الهند وباكستان)، ومرة للفرنسيين، ومرة للروس.

وصل إلى حكم إيران في سنة (١٩٣٦هـ=١٧٧٩م) أغا محمد

قاجار، وهو من أصل فارسي، ومذهبه شيعي، وإن كان يميل إلى العلمانية؛ حيث لا يدعو إلى المذهب الاثنى عشري ولا يحكم به، وتناوب هو وأولاده حُكم إيران، مع توشُّع أحيانًا، وتقلُّص أحيانًا أخرى، وكانوا يتلقّبون بالشاه، حتى سقطت هذه الأسرة عندما أعلن رضا بهلوي تمردًا عليها في سنة (١٣٤٣ هـ=١٩٢٥م)، وأعلن نفسه شاهًا لإيران، وذلك بمساعدة الإنجليز. ولكن الإنجليز نقموا عليه في سنة ١٩٤١م لاختلافات بينهم، فخلعوه وأتوا بابنه محمد رضا بهلوي، الذي ظل يحكم إيران علمانيًّا حتى سنة (١٣٩٩هـ=١٩٧٩م) عندما قامت الثورة الخومينية الشيعية الاثنا عشرية؛ لتعيد الحكم الشيعي من جديد في منطقة فارس (إيران).

كانت هذه هي قصة الحكم الشيعي للعالم الإسلامي منذ ظهور فرق الشيعة، وحتى زماننا الآن، وقد بدا لنا فيها بوضوح أن الحركات الشيعية كلها ما ظهرت إلا كنوع من الانقلاب والصدام على الحكم السُّنِّي، متخذين في ذلك الصورة الدينية التي تُوهِم بحب آل البيت أو الانتساب لهم، وقد شاهدنا أنه في كل هذه المراحل لم يحدث صراع أبدًا بين أيُّ من هذه الفرق وبين أعداء الأمة الإسلامية من صليبين أو روس أو إنجليز أو فرنسيين أو برتغاليين، وكذلك لم يحدث لهم صراع مع التتار أو مع غيرهم، بل رأينا التعاون المتكرِّر معهم في كل المراحل. ومع ذلك فنحن لا نأخذ المعاصرين بجرائم الأجداد والأسلاف،

ولكننا نناقش العقيدة والفكر والمنهج، والذي يتفق تمامًا مع عقيدة وفكر ومنهج الأجداد، وهذا هو بيت القصيد، وأصل المشكلة؛ فطالما يعتقد الجميع بوجوب الإمامة في نسل معين، وطالما يعتقدون بعصمة الأئمة، وطالما يتطاولون على أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة وأمهات المؤمنين. طالما يحدث كل ذلك فإننا لا ينبغي أن نفترض حُسن النوايا، وإنها نقول: لقد سار الأبناء على نفس خطوات الأجداد.

تُرى ما هو موقفنا من الشيعة؟ وكيف يمكن أن نتعامل معهم؟ وهل السكوت أفضل من الكلام؟ وهل الجهل أحسن من العلم؟!

※ ※ ※

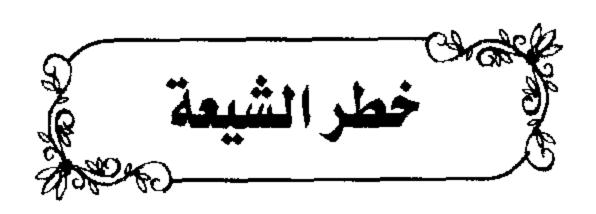

يرى الكثير من المسلمين أن تحديد موقف معين من المسيعة أمر صعب، وشيء محير، ومرد هذه الصعوبة إلى أشياء كثيرة..

من هذه الأشياء مثلاً فَقُد المعلومة؛ فالشيعة بالنسبة لكثير من المسلمين كيان مبهم، لا يعرف ما هو، ولا كيف نشأ، ولا يلقي نظرة على ماضيه، ولا يتوقع مستقبله. وبالتالي فعدد كبير جدًّا من المسلمين يعتقد أن الشيعة ما هي إلا أحد المذاهب الإسلامية كالشافعية أو المالكية أو غيرها من المذاهب، ولا يدري أن اختلاف السُّنَة عن الشيعة ليس في الفروع فقط، ولكن في كثير من الأصول أيضًا.

ومن الأشياء التي تُصعِّب الموقف أيضًا أن كثيرًا من المسلمين غير واقعيين ولا عملين، فهو يلقي بالأحلام المتفائلة هكذا دون دراسة، فتراه ينادي -وكأنه يتكلم بلغة العقل- ويقول: لماذا التناحر؟ هيًا لنجلس وننسى خلافتنا، ويضع السُّنِي يده في يد الشيعي في طريق

واحد، طالما أننا جميعًا نؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وينسى أن الأمر أعقد من هذا (بكثير)؛ فعلى سبيل المثال فإن الذي يؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر ولكنه يستحل الخمر أو الزنا مثلاً يَكْفُر، واستحلال الأمر يعني أنه يراه حلالاً، وينكر تحريمه في القرآن أو السُّنَة، وإذا أخذنا هذا المنطلق في الرؤية فإننا سنرى أمورًا خطيرة جدًّا في قصة الشيعة تحتاج إلى وقفات مهمَّة من علماء الشريعة؛ لتحديد حكم الدين في البدع الشيعيَّة الهائلة.

ثم إنّه من الأشياء التي تُصعِّب الأمر -أيضًا - كثرة الجراحات الإسلامية في أكثر من قُطر من أقطار المسلمين، وكثرة الأعداء من يهود وصليبين وشيوعيين وهندوس وغيرهم، فيرى بعض المتعقلين ألاَّ نفتح جبهة جديدة من الصراع. وقد يكون هذا صحيحًا من جانب لو أنّ هذه الجبهة مغلقة،

ونحن نحاول فتحها، أما إذا كانت بالفعل مفتوحة عنل مصراعيها، والأذى مصراعيها صباح يسام، فإنّ السكوت مساء، فإنّ السكوت



هنا يعدُّ رذيلة، وليس هناك داع للسؤال المتكرِّر على ألسنة الكثيرين: هل هم أخطر أم اليهود؟! فإنَّ هذا السؤال أريد به إسكات ألسنة

الموقظين لهمَّة الأمة، وإحراج العاملين على حفظها وحمايتها. وأنا أردُّ على هؤلاء وأقول لهم: وما المانع أن يتصدى المسلمون لخطرين داهمين في وقت واحد؟ وهل المسلمون السُّنَّة هم الذين يبحثون عن حُجَّة للهجوم على الشيعة، أم أن الواقع يثبت بأكثرَ من دليلِ أنّ الأذي يأتي من ناحیتهم؟

ولقد سردنا التاريخ الشيعي في المقالين السابقين مقال أصول الشيعة، ومقال سيطرة الشيعة، ورأينا التعديات الشيعية الصارخة على الأمة الإسلامية، وما أحسبُ واقعنا يختلف كثيرًا عن ماضينا، بـل إننـي أشهد أن التاريخ يكرِّر نفسه، وأن الأبناء ورثوا حقد الآباء والأجداد، ولا يُتوقع خير ممن يزعم بفساد جيل الصحابة إلا النَّدرة منهم، وهو تكذيب صريح لقول رسولنا على: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي "(). وهو حديث في البخاري ومسلم وغيره من كتب الصِّحاح والسُّنن والمسانيد.

إنّ واقع الشيعة في زماننا الآن -ليس في الماضي فقط- أليمٌ أليم..

ودعونا نراجع أمورًا مهمَّة تجعل الرؤية أوضح عندنا، ومِن ثُمَّ تعيننا على تفهُّم الموقف الأمثل الذي يجب أن نأخذه من الشيعة، ونعرف عندها هل يجب أن نتكلم أم السكوت أفضل!

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي رَاثِ الله ٢٤٥١)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة والمحمِّي، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (٢٥٣٣)، والترمذي (٢٢٢١)، وأحمد (٣٥٩٤)، وابن حبان (٧٢٢٢).

أولا: الجميع يعلم موقف الشيعة من صحابة رسول الله عَلَيْ بدءًا من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان بن عفان ﷺ، ومرورًا بأمهات المؤمنين، وعلى رأسهن أمِّ المؤمنين عائشة ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُهُ اللَّهُ ا وانتهاءً بعامَّة هذا الجيل العظيم، فكتُبهم ومراجعُهم، بل وعقيدتُهم وأصولهُم، تزعمُ بفسق هذا الجيل أو رِدَّته، وتحكمُ بضلال غالبيته، وتتهمهم بإخفاء الدين وتحريفه.

وهنا هل يجب أن نراقب ونسكت منعًا لحدوث فتنة كما يقولون؟!

وأيُّ فتنــةٍ أعظــم مــن اتِّهــام هــذا الجيل الفريد بالفساد والكذب١٩

فلتراجعوا معى كلمة عميقة قالها الصحابي الجليل جابر بن عبد الله مِيْسَفِ : «إذا لَعَنَ آخرُ هذه الأمَّة أوَّلها، فَمَنْ كان عنده علمٌ فليظهره، فإنَّ كاتم ذلك ككاتم ما أُنزل على محمدٍ»(١).

## هل أدركتم مدى العمق الذي في الكلمة؟!

إن الطعن في جيل الصحابة ليس مجرَّد طعن في قوم قد أفضَوا إلى ما قدّموا، وليس كما يقول البعض: إن هذا الطعن لن يضرّهم؛ لأنهم في الجنة على رغم أنوف الشيعة وأمثالهم. ولكن الخطير جدًّا في الأمر أن الطعن في الصحابة هو في حقيقة الأمر طعن مباشر في الدين، فنحن لم

<sup>(</sup>١) رُوي مرفوعًا وهو ضعيف، والرواية من قول الصحابي جابر بن عبد الله.

نتلقُّ الدين إلا عن طريق هؤلاء الصحابة ﴿ وَإِذَا أَلْقِيتَ ظَلَالاً من الشكوك حول أخلاقهم ونيَّاتهم وأعمالهم، فأيُّ دينِ سنتبع؟! لقد ضاع الدين إذا سلَّمْنا بذلك، وضاعت أحاديث رسول الله عِلَيْ وأوامره، بل إننا نقول للشيعة: أيُّ قرآن تقرءون؟! أليس الذي نقل هذا القرآن هو عامَّة الصحابة الذين تطعنون فيهم؟! أليس الذي قام بجمع القرآن هو أبو بكر الصديق على الذي تزعمون تحايله على الخلافة؟! فلماذا لم يحرِّف القرآن كما حرَّف السُّنَّة في زعمكم؟!

إن رسولنا ﷺ يقول في الحديث: «عَلَيْكُمْ بسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المهديين مِنْ بَعْدِي (١١). فسُنَّة الخلفاء الأربعة جزء لا يتجزأ من الدين الإسلامي، وما قام به أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليٌّ من أحكام ومواقف هو حُجَّة على كل المسلمين في كل وقت ومكان، وإلى يوم القيامة، فكيف يمكن قبول الطعن فيهم؟!

لذلك تجد علماءنا الأفاضل كانوا ينتفضون إذا رأوا رجلاً يتطاولُ على الصحابة بكلمة؛ فأحمد بن حنبل عُشَمُ كان يقول: «إذا رأيت أحدًا يذكر أصحاب رسول الله على بسوء، فاتهمه على الإسلام" (١٠). ويقول القاضي أبو يعلى: «الذي عليه الفقهاء في سبّ الصحابة؛ إن كان

<sup>(</sup>١) الترمذي: كتاب العلم عن رسول الله عني، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٢٦٧٦)، وابن ماجه (٤٢)، وأحمد (١٧١٨٤).

<sup>(</sup>٢) ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول ٣/ ١٠٥٨.

مستحلاً لذلك كَفَرَ، وإن لم يكن مستحلاً لذلك فَسَقَ»(١). ويقول أبو زرعة الرازي: «إذا رأيتَ الرجلَ ينتقص من أصحاب النبي عِينَيْ، فاعلم أَنَّه زنديق»(٢٠). أما ابن تيمية فيقول: «من زعم أنَّ الصحابة ارتدُّوا بعد رسول الله ﷺ إلا نفرًا قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفسًا، أو أنهم فسّقوا عامَّة الصحابة فلا ريب في كفره "(٣).

إن كلُّ هذه الشدة على الذين ينتقصون الصحابة؛ لأنَّ الصحابة هم الذين نقلوا الدين لنا، فإذا انتقص أحدٌ منهم فهو يشكُّك في الدين نفسه. كما أن هذا الجيل العظيم قد جاء مدحُه في آيات القرآن الكريم، وفي أحاديث النبي الأمين عَلَيْ في مواضعَ كثيرة لا حصر لها؛ مما يجعل الطعن فيهم تكذيبًا لله ولرسوله.

ولعلَ هناك من يقول إننا لم نسمع فلانًا أو علاّنًا من الشيعة يطعن في الصحابة، وهؤلاء أريد لفت أنظارهم إلى ثلاث نقاط:

الأولى: همي أن الشبيعة الاثنبي عشرية تعنبي من الأساس أن الصحابة تآمروا على على بن أبي طالب رها، وعلى آل البيت، وعلى الأئمة الذين يعْتَقدُ فيهم الشيعة، ومِن ثَمَّ فليس هناك شيعي اثنا عشري (إيران والعراق ولبنان) إلاّ ويعتقد بفساد الصحابة، ولـ و اعتقـد بصلاحهم لانهار مبدأ الشيعة من أساسه؛ ولذلك فمن المسلِّم به أنَّ كلُّ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٣/ ١٠٦١.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول ٣/ ١١١٠.

الشيعة من الزعماء والأتباع لا يوقِّرون الصحابة ولا يحترمونهم، ولا يأخذون عنهم الدين بأيِّ صورة من الصور.

وأما النقطة الثانية فهي أن زعماء الشيعة يتهربون دومًا من المواقف التي تُظهر بغضَهم الشديد للصحابة، وإن كان يظهرُ في بعض كلماتهم أو مواقفهم، كما يقول الله عَجَك: ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ [محمد: • ٣]. وقد شاهد الجميع المناظرة التي كانت بين الدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- وبين رافسنجاني على قناة الجزيرة، وشاهدنا كيف هرب رافسنجاني من كل المحاولات التي بذلها الدكتور القرضاوي لجعله يذكر خيرًا في حق الصحابة أو أمهات المؤمنين. وعندما سُئل خامنئي -قائد الثورة الإيرانية الحالي- عن حكم سبّ الصحابة، لم يقل: إن هذا خطأ أو حرام، إنها أجاب إجابة باهتة قال فيها: إن أي قول يؤدِّي إلى الفُرقة بين المسلمين هو بالقطع حرام شرعًا. فحرمة سب الصحابة عنده لكونها تفرِّق بين المسلمين، وليس لكونها حرامًا في حدِّ ذاتها، ونشرت ذلك صحيفة الأهرام المصرية يـوم ٢٣ مـن نوفمبر ۲۰۰۲م.

وأما النقطة الثالثة فهي الانتباه إلى عقيدة التَّقِيَّة التي تمثل تسعة أعشار الدين عندهم كما يقولون، وهي تعني أنهم يعتادون على قول ما يخالف عقيدتهم إذا كانوا غير ممكنين، أما عند التمكين فإنهم يظهرون ذلك بوضوح. ولقد مرَّ بنا تاريخ الشيعة، ورأينا أنه عند السيطرة على



مناظرة بين القرمناوي ورفسنجاني

بلاد السنية كالخلافة العباسية في العراق وكسمصر والمغرب وغير ذلك، فإنهم كانوا يُظهرون فورًا سببً الصحابة، ويجعلون ذلك أصلاً من الأصول عندهم.

إذًا يتبين لنا من خلال هذه المسألة ضرورة الكلام لتبيين الحقيقة في أمر الصحابة الكرام، وإلا فإنَّ الساكت عن هذا الحق شيطان أخرس، وستكون عقبات السكوت هنا ضياع الدين نفسه.

ثانيًا: خطورة المتشيع في العالم الإسلامي، ولا شك أن التشيع يسير بخُطا حثيثة في كثير من بلاد العالم الإسلامي، ولم يعُدْ في الأماكن التقليدية التي اعتاد أن ينتشر فيها كإيران والعراق ولبنان، إنها يجري الآن - وبقوة - في البحرين والإمارات وسوريا والأردن والسعودية ومصر وأفغانستان وباكستان وغير ذلك من بلاد المسلمين. والأخطر من ذلك هو اعتناق الكثيرين لأفكار الشيعة ومبادئهم دون أن يظنوا أنفسهم شيعة.

ولقد وصلت إلينا بعد هذه المقالات أعداد هائلة من الرسائل التي

يـدُّعِي أصـحابها أنهـم مـن السُّنَّة، ولكنها تفيض بأفكار الشيعة ومناهجهم. وليس خافيًا علينا الحملات العشواء التي تُشنُّ على الصحابة في صفحات الجرائد، وعلى الفضائيات في البلاد السُّنية، ولعلُّ من أشهرها في الأيام الأخيرة الحملة التي شنتها إحدى الجرائد المصرية على السيدة عائشة والمحملة التي شنتها جريدة أخرى على البخاري عُثِثْ، وكذلك البرامج الفضائية التي يقدِّمها إعلامي مشهور، ويتناول فيها الصحابة بالتجريح في كل حلقة.

ويضيف إلى صعوبة الأمر، وعدم إمكان السكوت عليه، هو التزاوج بين مناهج الشيعة ومناهج الصوفية، بدعوى اشتراك الطرفين في حبِّ آل البيت. وكما نعلم فإنّ المذاهب الصوفية تنتشر في عدد كبير من بلاد العالم الإسلامي، وهي مصابة بعدد كبير جدًا من البدع والمنكرات، وتلتقي مع الشيعة في بعض الأمور كتقديس قبور آل البيت، ومِن ثَم فانتشار الشيعة متوقع في ظل شيوع الفرق الصوفية في بلاد المسلمين.

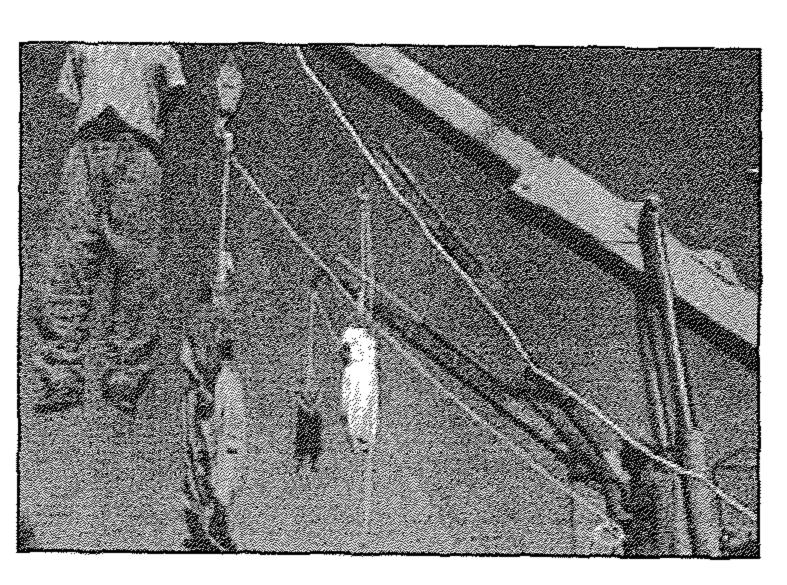

ثالثًا: الوضح ية العراق خطيير جداً، وقتل المسلمين السنة بسبب هويتهم أصبح متكررًا ومألوفًا، ولقد ذكر

الأمين العام لجبهة علماء المسلمين السُّنة في العراق حارث الضاري أن هناك أكثر من مائة ألف سُنِّي قتلوا على يد الشيعة في الفترة من ٢٠٠٣م إلى ٢٠٠٦م فقط، إضافة إلى عمليات التهجير المستمرة من بعض الأماكن لتسهيل حكم الشيعة لها، وفوق ذلك فالمهجَّرُون خارج العراق معظمهم من السنة، وهذا يؤدِّي إلى تغيير خطير في التركيبة السكّانية ستكون لها عواقب ضخمة. والسؤال: هل فتنة طرح قضية الشيعة أخطر من فتنة قتل هذه الأعداد الهائلة من السُّنَّة؟ وإلى متى السكوت عن هذا الأمر، والجميع يعلم التأييد الإيراني الشامل لعمليات قتل السُّنة على الهوية؟!

رابعًا: الأطماع الإيرانية في العراق واضحة، بل هي معلنة وصريحة، ولقد دارت قبل ذلك حرب طويلة بين البلدين استمرت ثماني سنوات كاملة، والآن الطريق مفتوح، خاصة أنّ العراق تمثّل أهمية دينية قصوى للشيعة، حيث تحوي العتبات المقدَّسة، وبها قبور ستة من الأئمة عند الشيعة؛ ففيها قبر الإمام علي بن أبي طالب في في النجف، وقبر الحُسين في في كربلاء، وقبر موسى الكاظم ومحمد الجواد وكلاهما في الكاظمية ببغداد، وقبر محمد الهادي والحسن العسكري في سامِرّاء، هذا إضافة إلى كثير من القبور الوهميّة لعدد من الأنبياء مثل آدم ونوح وهود وصالح في النجف الأشرف، وكلها -كها هو معلوم - ليست صحيحة.

ويضيف إلى خطورة الطمع الشيعي في العراق، أن أميركا تقف إلى

جوار هذا الطمع وتؤيده، وكلنا يرى الحكومة الشيعية التي ترعاها أميركا وتؤيدها، ولا تُجدِي هنا تمثيليات تبادل الاتهامات بين إيران وأميركا، فإنَّ أميركا لا تفكر مطلقًا في ضرب إيران كما في مقال «بعبع تحت السيطرة»، لكن الذي يُقلِق بشكل أكبر ليس الطمع في بترول العراق أو ثرواته فقط، وليس مجرَّد توسيع رقعة سيطرة الشيعة، ولكن الأدهى هو جعل هذا الإجرام والتوحش جزءًا من الدين عندهم..

فالشيعة يعتبرون الصحابة وأتباعهم من السُّنَّة، من الـذين ناصبوا أهل البيت العَداء، ويسمُّوننا لذلك بالناصبة أو النواصب، مع أننا أشد توقيرًا لأهل البيت منهم، ويصدرون أحكامًا خطيرة نتيجة هذه التهمة، فيقول الخوميني مثلاً: «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخُمُس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أينها وجد، وبأي نحو كان، ووجوب إخراج خمسه»(١).

وعندما سُئل إمامهم محمد صادق الروحاني عن حكم من ينكر إمامة الأئمة الاثني عشر قال كلامًا عجيبًا! فقد قال: «إن الإمامة أرفع مقامًا من النبوة، وإن إكمال الدين كان بنصب الإمام أمير المؤمنين التَلْخِكُا بالإمامة، قال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، ومَن لا يعتقد بإمامة الأئمة الاثني عشر يموت كافرًا» (٢٠). وقد ذكرنا في مقال

<sup>(</sup>١) الخوميني: تحرير الوسيلة ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) طالع هذه الفتوي على موقع السيد محمد صادق الروحاني، الرابط:



«أصول الشيعة» أن الخوميني ذكر في كتابه الحكومة الإسلامية أن الأئمة يصلون إلى درجة لم يبلغها ملك مقرَّب ولا نبي مرسل؛ فعدم الاعتراف بهم أقوى من عدم الاعتراف بالرسول على وهذا يفسِّر منطلق التكفير عندهم، والذي يستتبعه استحلال دماء السُّنَة في العراق وغيرها، ومِن ثَم حتمية ضم العراق إلى سلطانهم لما تحويه من مقدسات شيعية موجودة بأيدي من يكفِّرونهم.

خامسًا: لا يقف التهديد المباشر عند حد العراق فقط؛ فالأطماع متزايدة في دول المنطقة، وهم يعتبرون البحرين جزءًا من إيران، وصرح بذلك رئيس التفتيش العام علي أكبر ناطق نوري في مكتب قائد الثورة

خــ للال الاحتفــ ال
بالــ ذكرى الثلاثــ ين
للثورة الإيرانية حيث
قــ ال: "إن البحـرين
كانــت في الأســ اس
المحافظــة الإيرانيــة
الرابعــة عشرة، وكــ ان

يمثلها نائب في مجلس الشورى الوطني الإيراني».

ولا يخفى علينا أن إيران تحتل ثلاث جزر إماراتية مهمّة في الخليج العربي، كما أنهم يتزايدون بشكل كبير في الإمارات، حيث بلغت نسبتهم

هناك ١٥٪ من عدد السكان، ويسيطرون على مراكز التجارة خاصةً في

والوضع كذلك في السعودية ليس مستقرًّا؛ فمنذ الثورة الإيرانية في عام ١٩٧٩م والاضطرابات تتكرر في السعودية، بل إنها كانت مباشرة بعد الثورة الإيرانية، حيث قامت مظاهرات شيعية في القطيف وسيهات، كان أشدها في يوم ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٧٩م، وكانت الأمور تتفاقم أحيانًا إلى درجة التظاهر والتخريب في بيت الله الحرام، كما حدث في موسم الحج في سنة ١٩٨٧م، وسنة ١٩٨٩م، بل إنه بعد سقوط نظام صدام حسين قامت ٥٥٠ شخصية شيعية في السعودية بتقديم عريضة إلى ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله يطالبون فيها بمناصب عليا في مجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي والأجهزة العسكرية والأمنية، ورفع نسبتهم في مجلس الشورى.

ولقد صرح على شمخاني -كبير المستشارين العسكريين لدى

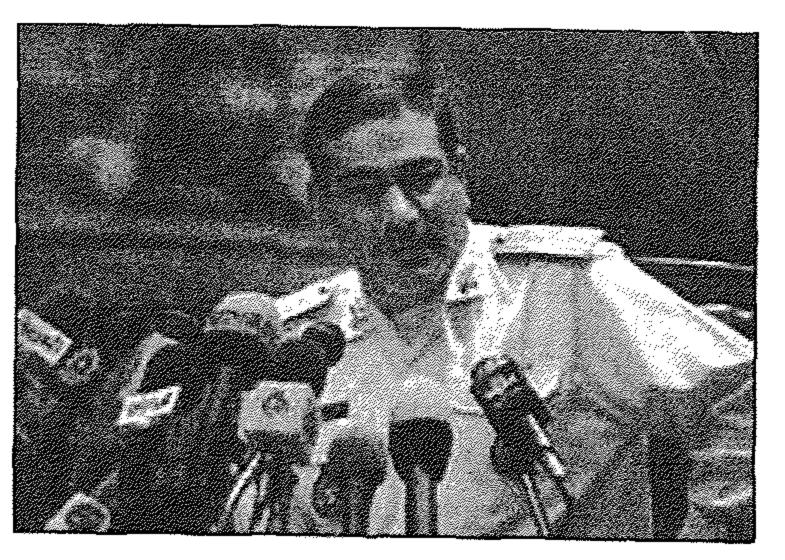

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية - أنه في حالة ضرب أميركــــا للمنشات النووية الإيرانية، فإنّ إيران لن تكتفى بضرب

المصالح الأميركية في الخليج، بل إن إيران ستستخدم الصواريخ الباليستية في ضرب أهداف استراتيجية في الخليج، وكذلك مضخات النفط ومحطات الطاقة في دول الخليج العربي، وهذا التصريح نشرته مجلة التايمز البريطانية في يوم الأحد ١٠ من يونيو ٢٠٠٧م.

هل هذا هو كل شيء ١٩

أبدًا.. هناك الكثير والكثير مما لم نذكره بعد.

فقد ذكرنا في هذا المقال خمس نقاط توضح خطورة قضية الشيعة وأهميتها، وهناك خمس نقاط أخرى في غاية الأهمية أخشى إن ذكرتها على عجالة هنا ألا أعطيها حقها؛ ولذلك فأنا سأؤجلها -بإذن الله- إلى مقال موقفنا من الشيعة، وفيه سنعرض الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الظروف الخطيرة.

إن قضية الشيعة ليست قضية هامشية في قصة الأمة الإسلامية، بحيث يطالب البعض بتركها أو تأجيلها.. إنها قضية تأتي في أولويات الأمة الإسلامية، ولقد رأى الجميع أن تحرير فلسطين من الصليبيين على يد صلاح الدين لم يكن إلا بعد تخليص مصر من الحكم الشيعي العبيدي، ولم يقل صلاح الدين عندها أن حرب الصليبين أولوية تؤجّل مسألة الحكم الشيعي لمصر، ذلك أن المسلمين لا ينتصرون إلا بعقيدة صافية، وجنود مخلصة، ولم يكن لصلاح الدين أنْ يأخذ شعب مصر ليقاتل معه في قضيته المصيرية إلا أن يرفع عن كواهلهم هذا

الحكم البدعي العبيدي، وما ذكرناه في حق مصر أيام صلاح الدين نذكره في حق العراق الآن، وفي حق كل الدول المهدَّدة من الشيعة، ولا بُدَّ أن يكون لنا في التاريخ عِبْرة.

\* \* \*

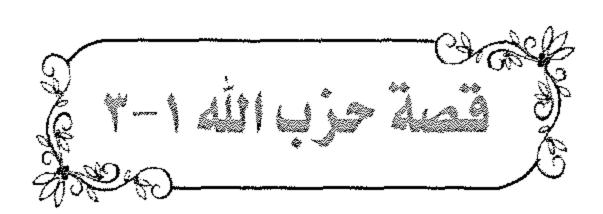

من أكثر النهاذج التي أبهرت معظم المسلمين في السنوات الأخيرة



نمونج حرب الله اللبناني، وكدلك زعيمه حسن نصر الله، الدي وصفته مجلة النيوزويك الأميركية بأنه أكثر

شخصية كاريزمية في العالم الإسلامي، وأشدهم تأثيرًا على جمهور المسلمين.

والعلماء والمفكرون الإسلاميون يختلفون اختلافًا بيِّنًا في تقييم هذا الحزب، وكذلك في تقييم زعيمه حسن نصر الله؛ فمنهم الذي يدافع باستهاتة حتى يلقب حسن نصر الله بخليفة المسلمين، ومنهم من يهاجم بضراوة حتى يُخرجِهم كُلِّيةً من الإسلام، وهناك عشرات الآراء بين هذين الطرفين.

فأين الحقيقة في هذا الأمر؟ وهل يجوز لنا أن ننبهر بإنجازات

حزب الله؟ وهل ينبغي أن نعتبره رمزًا يجب أن نحافظ عليه، أم ينبغي أن ننبه الناس إلى خطورته؟ وهل يجوز أن نتبنَّى مدرسة السكوت التي يفضِّلها كثير من المسلمين، فيقولون: لا داعي لفتح هذه الصفحة الآن؟ أم أنّ السكوت لا معنى له؛ إذ إن الأحداث تستمر، والمشاكل تتفاقم، وكما تعلمون الساكت عن الحق شيطان أخرس؟!

إننا كما تعودنا في مقالاتنا السابقة لكي نفهم الشيء لا بُدَّ أن نعود إلى جذوره، ولا بُدَّ أن نفهم القصة من بدايتها، ولا بُدَّ أن نعرف كيف نشأ حزب الله، وفي أي ظروف. كما لا بُدَّ أن نفهم قصة مؤسسيه وعقيدتهم وطريقة تفكيرهم وأحلامهم وأهدافهم ووسائلهم، وعندها ستتضح لنا كثير من الأمور الغامضة، وسنستخدم عقولنا في توجيه عواطفنا؛ لأنّ حديث العقل شيء، وحديث العاطفة شيء آخر تمامًا.

#### 

نشأ حزب الله في دولة لبنان، ودولة لبنان لها طابع فريد يختلف عن كل دول العالم؛ إذ إنها دولة طائفية بشكل عجيب، إذ تعيش على أرضها ١٨ طائفة دينية معترف بها، ولعل طبيعتها الجبلية هي التي كانت سببًا في أن يأوي إليها أصحاب المذاهب المخالفة للحكم، ومن ثُمَّ وُجد فيها النصاري على اختلاف مللهم، وكذلك الشيعة والدروز وغيرهم. ويتعارف اللبنانيون فيها بينهم على أن أكبر ثلاث طوائف في لبنان هي: طائفة المسلمين السُّنَّة، وطائفة الشيعة الاثنى عشرية، وطائفة النصاري

الموارنة، ويأتي من بعدهم بكثير الدروز، وهم محسوبون على المسلمين، وإن لم يكونوا كذلك.

ولقد حرص الاستعمار الفرنسي الذي دخل لبنان سنة ١٩٢٠م أن يرسِّخ هذه الطائفية، بل أن يركّز معظم السلطات في يد حلفائه من النصارى الموارنة، غير أنه بعد الاستقلال سنة ١٩٤٣م تم وضع الدستور اللبناني الذي أعطى رئاسة الجمهورية للموارنة، ورئاسة الحكومة للسُّنَّة، ورئاسة مجلس النواب للشيعة، ولم يتم تطبيق هذا الدستور فعليًّا إلا في سنة ١٩٥٩م، حيث كانت كلُّ المراكز قبل هذا التوقيدت في يد

الموارنة.

ولأجل هذه الحساسية الطائفية، الحساسية الطائفية، فإن اللبنانيين تجاهلوا تمامًا القيام بتعداد للسكان يوضّح -على اللسكان يوضّح -على

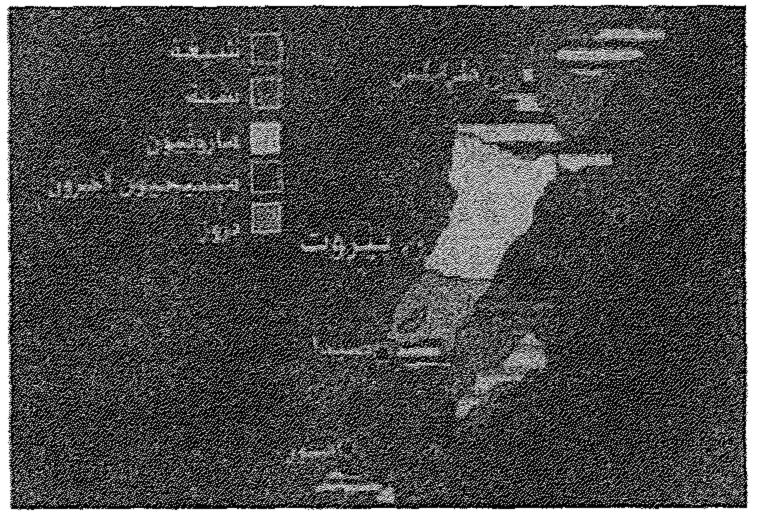

وجه الدقة - نسبة كل طائفة، وإن كانت أقرب التحليلات تقول إن السنة ٢٦٪، وكذلك الشيعة ٢٦٪، في حين يمثل الموارنة ٢٢٪ من السكان، ثم الدروز ٦,٥٪.

وبطبيعة الحال فإن كل طائفة سعت إلى التمركز في مكان معين

حتى تصبح قوة يمكن أن تؤثر في حولها؛ فيتمركز الشيعة في الجنوب اللبناني وسهل البقاع، ويتمركز السُّنَّة في شمال لبنان ووسطه ومدن الساحل (بيروت وطرابلس وصيدا)، بينها يتمركز الموارنة في جبل لبنان، وكذلك بيروت الشرقية.

ولعل تمركز الشيعة في جنوب لبنان يفسِّر لنا الصدام الذي حدث مع اليهود في العقود الأخيرة، فالصدام -كما سنبيِّن بإذن الله - لم يكن صدامًا عقائديًّا، ولم يكن صدامًا لله عَيْلًا، ولم يكن صدامًا لتحرير فلسطين، إنها كان صدامًا لتعرُّضِ المناطق الرئيسية التي يسيطرون عليها للضياع، وليس هناك بُدُّ في هذه الحالة من المقاومة، وإلاّ تنتهي القصة برُمَّتِها.. ولو كان الهجوم اليهودي على مناطق السُّنَّة، ما تحرك الشيعة - يقينًا - قيد أنملة.

لقد عاش السُّنَة والشيعة مهمَّشين إلى حد كبير إلى جوار الموارنة المؤيَّدِين من فرنسا والمجتمع الدولي، ولكن بدأ السُّنَة والشيعة في محاولة البحث

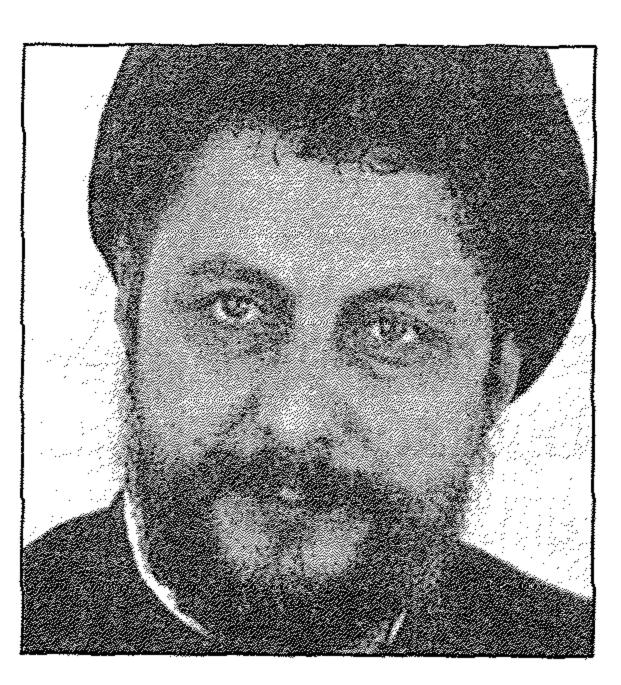

عن الذات وإثبات الوجود، خاصة في أواخر الخمسينيات. وفي الوقت الذي فقدت فيه السُّنَّة من يحمل قضيتها، أو يتبنَّى مشروعها، خاصة مع المد القومي الاشتراكي الذي عمَّ العالم العربي في ذلك الزمن، في هذا الوقت وجد الشيعة متنفسًا للنمو والتصاعد عندما نزل إلى أرض لبنان رجلٌ من الشيعة المؤثرين الذين تركوا بصمة واضحة على خريطة لبنان، وهو موسى الصدر، وذلك في سنة ١٩٥٩م.

ولد موسى الصدر في مدينة قُمّ الإيرانية سنة ١٩٢٨م، ودرس هناك المذهب الاثني عشري، وصار محاضرًا في جامعة قُمّ يدرِّس الفقه والمنطق، وانتقل إلى مدينة النجف في العراق سنة ١٩٥٤م ليكمل دراسته الشيعية على يد المراجع الشيعية الكبرى، أمثال محسن الحكيم وأبي القاسم الخوئي، ثم انتقل بعد ذلك إلى لبنان في سنة ١٩٥٩م، حيث استقر فيه بقية عمره.

### جاء موسى الصدر إلى لبنان وهو يحمل معه أمرين مهمَّين:

أما الأمر الأول فهو المشروع الشيعي الديني لإقامة دولة شيعية في لبنان، وهو يريد أن يقيم هذه الدولة من منطلق مذهب الاثني عشرية بكل معتقداتها وأفكارها المنحرفة، وبكل بدعها المنكرة، وفي مقال «أصول الشيعة» فصّلتُ في نشأة الشيعة والأفكار التي يعتقدونها. مع العلم أن الشيعة في لبنان في ذلك الوقت لم يكونوا متدينين، بمعنى أنهم كانوا شيعة اسمًا لكنهم لم يكونوا يدركون طبيعة مذهبهم ولا قواعده.

أما الأمر الثاني الذي كان يحمله فهو كميات كبيرة جدًّا من الأموال التي تُسهِّل له إقامة مشروعه هذا. ومن المعلوم أن المراجع الشيعية في العالم واسعة الثراء؛ حيث يعطي لهم الشيعة خُمُس دخلهم (٢٠٪ كاملة) من منطلق أنهم من آل البيت، وهذه الأموال خالصة لهم يتصرفون فيها كما يشاءون، وبها يسيطرون على مقاليد الأمور حيث يُكُوِّنون قوة اقتصادية ضخمة.

# الشيعة ومحاربة الحكم السني

إن مذاهب الشيعة في الأساس ما هي إلا ثورات على النظام الحاكم تهدف إلى السيطرة وإلى الحكم بشكل يعارض المناهج السُّنية ويحاربها، ولقد نجحت الشيعة في السيطرة على مناطق واسعة من العالم الإسلامي في مراحل مختلفة من التاريخ، حيث تظهر بوضوح الآثار السلبية المقيتة لهم عندما يسيطرون على الحكم في مكان، ولكن بسقوط الدولة الصفوية في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي فَقَد الشيعة سيطرتهم في كل الدنيا، وخَمَد مشروعهم فترة طويلة من الزمن. ولكن من جديد عاد هذا الفكر التسلُّطي يظهر في فترة الخمسينيات، وظهرت الرغبة الجامحة في إنشاء دولة تنشر الفكر الاثنى عشري المنحرف بقوة السلطة والسلاح، وكانت الأماكن المرشَّحة لهذه الدولة لا تخرج عن ثلاثٍ؛ إيران والعراق ولبنان، حيث يوجد أعداد من الشيعة تسمح بقيام دولة.



لقد كان اللوبي الشيعي يخطط لقيام دولة في إحدى هذه الدول الثلاث أو فيها كلها، وتم تقسيم الرجال على المناطق المختلفة، فهناك من يعمل على قلب نظام الحكم في إيران وعلى رأس هؤلاء الخوميني، وهناك من يعمل لذلك في العراق، وهناك من سير سل للعمل في لبنان وهو موسى الصدر.

لقد كانت عملية متشابكة معقدة متأنية، فليس هناك مانع من أن يتم النجاح بعد عشرات من السِّنين، ولكن المهم أن يتم، وهذا هو نفس أسلوب قيام الدول الشيعية القديمة مثل الدولة البويهية، والدولة العبيدية –المساة زورًا بالفاطمية – وغيرها، وعادةً ما تعمل هذه التنظيات مع طبقة الكادحين في الشعب والفقراء، فتبت فيهم روح الانقلاب على الأغنياء وأصحاب القصور، وتثير مسألة الثورة المترسِّخة في وجدان الشيعة، ومن ثَمَّ يحدث الانقلاب وتقوم الدولة الشيعية.

إن هذا الأمر شاهدناه في التاريخ وشاهدناه كذلك في إيران، وقد يتيسر لنا الوقت -بإذن الله- لشرح قصة ثورة الشيعة هناك، ونحن الآن نشاهد خطوات بشكل واضح في لبنان والعراق، وإذا تم الأمر في هاتين الدولتين الأخيرتين، فإن التوسع بعدهما قد يشمل سوريا والكويت والبحرين والمنطقة الشرقية من السعودية؛ لذلك وجب أن تُكتب هذه الكلات، وأن يفهم المسلمون الأحداث من حولهم.

# 

وعودة إلى قصة لبنان..

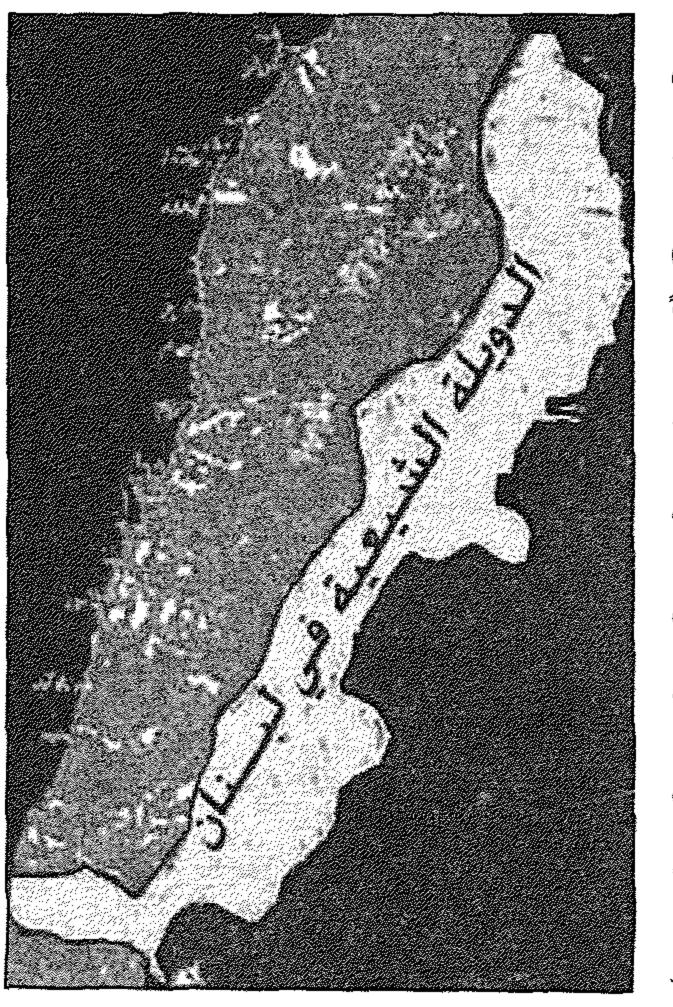

لقد تم إرسال موسى الصدر إلى لبنان للتخطيط لقيام دولة شيعية، وقد تم اختياره لأن له أصولاً لبنانية، وكان يجيد العربية إلى جوار الفارسية، وكان الخوميني التنسيق بينه وبين الخوميني متواصلاً، بل إن هناك علاقات أخرى أقوى من التنسيق السياسي كانت الخوميني وهو بينها؛ فابن الخوميني وهو

أحمد الخوميني متزوج من بنت أخت موسى الصدر، وكذلك ابن موسى الصدر متزوج من حفيدة الخوميني، كما أن مصطفى الخوميني كان من أقرب الأصدقاء إلى موسى الصدر.

توجَّه موسى الصدر مباشرة إلى جنوب لبنان حيث الكثافة الشيعية، وبدأ في العمل من المنطلق الاجتهاعي دون بروز شكل ديني واضح؛ فقام بتأسيس المؤسسات الخدمية لمساعدة الفقراء والمحتاجين،

وكذلك المدارس والعيادات الطبية، ثم بدأ يُظهِر توجُّهه الشيعي شيئًا فشيئًا، فأنشأ المحاكم الجعفرية التي تحكم بين الشيعة بمذهبهم الاثني عشري، وكان الطابع الطائفي للبنان يسمح له بمساحة من العمل، خاصة مع الضعف الشديد للحكومة اللبنانية وجيشها.

كان موسى الصدر رجلاً يلعب على كل الأوتار، ويضع يده في يد كل الآخرين بُغية الوصول إلى هدفه، ولقد علم من البداية أن التيار المسيحي الماروني هو الأقوى في لبنان آنذاك، وأن التيار السُّني منافس له، مع العلم أن السنة في ذلك الوقت لم يكونوا ملتزمين بتعاليم السنة أو الدين الإسلامي، إنها كانوا ينتهجون المناهج القومية والاشتراكية والعلمانية إلا من رحم الله ﷺ.

تقرب موسى الصدر من التيار المسيحي؛ لأن الشيعة -كما نعلم من البداية - ما هي إلا ثورة على المنهج الإسلامي السني، ورفض لقصة الإسلام بداية من أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب عيسه ومرورًا بكل الدول الإسلامية السنية التي حكمت أمتنا؛ ففكرها في الأصل صدامي مع أهل السنة.

ومن هنا توجه موسى الصدر إلى شارل الحلو رئيس لبنان الماروني في ذلك الوقت، ولم يتجه إلى زعماء السنة لتجميع قوى المسلمين، ورأى فيه شارل الحلو حليفًا مناسبًا ضد الشارع السني، فقرَّبه وشجَّعه. ومن ثَمَّ وافق في عام ١٩٦٧م على إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى

ليكون ممثلاً لشيعة لبنان، بل وافق شارل الحلو على إصدار قانون رقم ٧٢/ ٧٦، وهو يقضي بأنه لا يهانع أن تكون مرجعية المجلس الشيعي في فتاويها وأحكامها وقوانينها تعود إلى المراجع الشيعية الكبري في العالم (إيران والعراق وغيرهما)، وليس بالضرورة إلى الأحكام في لبنان!!

وتم إنشاء هذا المجلس بالفعل سنة ١٩٦٩م، وكان موسى الصدر أول رئيس له بالطبع، واعترفت الحكومة بهذا المجلس في سنة ١٩٧٠م، بل وقررت صرف عشرة ملايين دولار مساعدةً للجنوب الشيعي.

ولم ينس موسى الصدر أن يسوِّق لنفسه عند أميركا؛ ففي لقاء مع السفير الأميركي ذكر الصدر أنه يقاوم المد الناصري الاشتراكي في شباب الشيعة في لبنان، وقد اشتهر أمر علاقته بالأميركان حتى اتهمه بذلك المقربون من الخوميني، وكان الخوميني يعتبر أميركا في هذه المرحلة خطرًا داهمًا؛ لأنها كانت مؤيِّدة للشاه الإيراني بقوَّة.

وحدث تطور على عكس ما يريده موسى الصدر في سنة ١٩٧٠م، حيث تعرَّض الفلسطينيون المهجَّرون في الأردن إلى مذبحة عُرفت في التاريخ باسم أيلول الأسود، ومِن ثُمّ تم تهجير الفلسطينيين بقيادة «فتح» إلى لبنان، وعلى غير رغبة الشيعة كان هذا التهجير إلى الجنوب اللبناني (بالقرب من فلسطين) إلا أن الفلسطينيين من السُّنَّة، وهذا سيؤدي إلى تعطيل لمشروع الدولة الشيعية، مع العلم أن «فتح» في ذلك الوقت كان توجُّهها اشتراكيًّا علمانيًّا، بعيدًا كل البُعد عن تعاليم الإسلام. ومع ذلك فقد استفاد موسى الصدر في هذه المرحلة من فتح، وأقام معها علاقات ودِّيَّة؛ بُغية أن تقوم فتح بعد ذلك بتدريب الشيعة عسكريًّا؛ استعدادًا لتكوين مليشيات مسلحة تؤثر في مسيرة لبنان، وكانت فتح -في الوقت نفسه- تبحث عن حليف إلى جوار الشيوعيين، فقامت بينها علاقة مصالح.



وفي سنة ١٩٧١م صعد إلى كرسي الحكم في سوريا الرئيس حافظ الأسد وهو من الطائفة العلوية النُّصيرية، وهي طائفة خارجة عن الإسلام وإنْ كانت محسوبة عليه في التقسيات السياسية، وهم يؤهن عليًا عليه السياسية، وهم يؤهن عليًا

- تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا - ومع ذلك فقد سارع موسى الصدر بإعلان فتوى يشير فيها إلى أن العلويين شيعة، وأنه بذلك يعتبر حافظ الأسد من المسلمين! وهذا أدى إلى تقارب شديد مع سوريا ونظامها الحاكم، وصار موسى الصدر همزة وصل بين حافظ الأسد وقادة الثورة الإيرانية، حيث كان حافظ الأسد يؤيد الانقلاب على الشاه، بل إنه كان مؤيدًا لإيران بعد قيام الثورة في حربها ضد العراق؛ لعدائه الشديد لصدام حسين.

وهكذا كان موسى الصدر يضع بذور دولته الشيعية الجديدة، متعاونًا في ذلك بقوة مع المراجع الدينية الكبرى في العالم خاصة الخوميني، وكذلك مع نصارى لبنان، وأيضًا أميركا وسوريا، بل أيضًا مع فتح المحسوبة على السُّنَّة.

وفي سنة ١٩٧٤م أسس موسى الصدر حركة المحرومين، تنادي بحقوق أكبر للفقراء، وانضم في البداية عددٌ كبير من المسيحيين في الجنوب إلى هذه الحركة؛ ظنًّا منهم أنها حركة قومية تهدف إلى إخراج فقراء لبنان من أزمتهم، لكنهم خرجوا بعد رؤية التوجُّه الشيعي الواضح للحركة، ثم ما لبث الصدر أن عقد اتفاقًا مع ياسر عرفات قائد حركة فتح لتدريب حركة المحرومين عسكريًّا، تحت سمع وبصر الحكومة اللبنانية الضعيفة.

وفي يوليو ١٩٧٥م أعلن الصدر عن تكوين جناح عسكري لحركة المحرومين سيّاه «أفواج المقاومة اللبنانية»، والتي تعرف اختصارًا بحركة «أمل»، وكان هو بالطبع على رأسها.

وما لبث موسى الصدر أن تنكُّر للفلسطينيين، وطالب بقوة برحيل الفلسطينيين السُّنة من الجنوب الشيعي، وسنرى -بعد ذلك- أن أتباعه في حركة أمل سيقاتلون الفلسطينيين في حرب المخيات الشهيرة من عام ١٩٨٥م إلى عام ١٩٨٨م.

ودخلت لبنان في سنة ١٩٧٥م في تيه الحرب الأهلية، وهي حرب



معقدة جدًّا دخلت فيها أطراف داخلية كثيرة، وأطراف خارجية أكثر، وسنحتاج أن نُفرِد لها تحليلات خاصة حتى نفهمها بشكل واضح.

#### موسى الصدر وعداوات كثيرة

صار موسى الصدر بعد تأسيس المجلس الشيعي الأعلى، وبعد تأسيس حركة أمل قوة لا يُستهان بها؛ مما أثار حفيظة الكثيرين، ذلك أن موسى الصدر ما كان يخفي هذه القوة أو يواريها، بل كان كثيرًا ما يهدد صراحةً في مؤتمراته بتسليط أنصاره على قصور الأغنياء في لبنان إن لم تتحقق مطالبهم، بل إنه صار ينتقد بعض الأفعال للخوميني، ويتعامل مع الجهات العالمية دون الرجوع إلى المراجع الدينية التي أرسلته أصلاً إلى لبنان. وزاد الأمر حدة عندما زار إيران وتقابل مع الشاه شخصيًّا، طالبًا منه العفو عن اثني عشر قائدًا دينيًّا كان الشاه قد قرر إعدامهم، واعتبر الخوميني ذلك خروجًا عن التنسيق العالمي للشيعة، وتعاملاً مع الشاه عدو الثوريين.

وتفاقم الأمر في سنة ١٩٧٨ م عندما تأزمت العلاقات فجأة بين سوريا والصدر، وذلك أن سوريا كانت تحت ضغط شديد من الدول المحيطة وأميركا بعد زيارة السادات للكيان الصهيوني في سنة ١٩٧٧م، وأرادت سوريا أن تقف معها لبنان بقوة لوجود الجيش السوري آنـذاك بلبنان، وأرادت أيضًا من الصدر ألاّ يتخذ له حلفاء غير سوريا. لكن الصدر كان قد شعر بقوته وضعف موقف سوريا، فأراد أن يزيد من

علاقاته مع الدول العربية مخالفًا بذلك تحذير سوريا. ومن هنا زار الكويت، ثم أتبعها بالجزائر، ثم أخيرًا توجُّه إلى ليبيا في أغسطس ١٩٧٨م، لتحدث المفاجأة الكبرى حيث أعلنت ليبيا أن الصدر قد غادر أراضيها في ٢٥ من أغسطس ١٩٧٨م، لكنه لم يظهر بعد ذلك في أى مكان في الدنيا!!

إنها مسألة عجيبة حقًّا؛ لأن موسى الصدر ليس طفلاً يتوه في المطار، وليس شخصية عابرة لا تدري الدولة أين ذهب، ولكن من الواضح أنه قد تم اعتقاله واغتياله.

إن الأعداء المتربصة بموسى الصدر الآن أصبحوا كثيرين، وأصابع الاتهام أشارت إلى عددٍ منهم، وعلى رأس هؤلاء قيادة الثورة التي ستقوم في إيران بعد عام واحد، والتي لا تريد وجود شخصيات كاريزمية لها علاقات متعددة تنافس الخوميني على صدارة الدولة الشيعية الجديدة. كما أن إغضاب النظام السوري كان يعني في ذلك الوقت مؤامرة اغتيال؛ فالطريقة الدموية التي كان يتعامل بها النظام السوري مع معارضيه معروفة ومشهورة، وليبيا نفسها كانت على علاقات قوية بقيادة الثورة الإيرانية، وستدعمهم بعد ذلك ضد العراق. أما القوى الداخلية في لبنان والتي تستفيد من إزاحة موسى الصدر فكثيرة؛ فالحرب الأهلية اللبنانية كانت على أشدها.

لقد أصبح اختفاء موسى الصدر لغزًا محيِّرًا تنافس السياسيون في

حلّه، لكن لم يصل أحدهم إلى نتيجة مؤكدة، والمهم أن موسى الصدر ترك الساحة من خلفه مشتعلة، وترك حركة أمل المسلحة التي تحمل مشروعه، وترك منصبًا شاغرًا في المجلس الشيعي الأعلى، وبعد عام واحد ستقوم الثورة الإيرانية لتطيح بالشاه، وبعد أعوام أربعة ستجتاح القوات الصهيونية جنوب لبنان.

ومن رحم كل هذه التشابكات المعقدة خرج حزب الله الشيعي ليكمل مشروع الصدر ولكن بتوجُّه إيراني لا التباس فيه..

كيف حدث هذا؟

وما مصير أمل؟

وماموقف الشيعة من الفلسطينيين في الجنوب؟ وكيف علا نجم حزب الله؟ ومن هو حسن نصر الله؟ وما عقيدته وأفكاره؟

※ ※ ※

# قصة حزب الله ٢-٢ م

يترك كثيرٌ من المسلمين لعواطفهم الفرصة للحُكم على الأمور، ولتقييم الرجال والمنظمات والدول، ولا يبحثون فيما وراء الأشياء، ولا يقرءون ما بين السطور، ولا ينقبون عن الجذور والأصول، وهذا يُوقعهم في خلطٍ كبير، وسوء تقدير للعواقب، ثم لا يفيقون إلا على كارثة أو مصيبة، وعندها قد لا ينفع الندم.

بعد استعراضنا الجذور العميقة التي مهدت لقيام حزب الله الشيعي في لبنان، ونكمل ما كنّا قد بدأناه قبل ذلك، وأنا أعلم أنني أسير على طريق مليء بالأشواك، وأنني في محاولتي لتوضيح الرؤية للمسلمين سوف أقابل موجة عارمة من الرفض والتجريح من المسلمين المتعاطفين مع أيّ نموذج ناجح في هذه الفترة الحساسة من تاريخ الأمة، ولو كان شيعيًّا فاسدًا، ومن أولئك المتشيِّعين الذين اعتقدوا أن نقد الصحابة وتجريحهم والاعتراض على آرائهم ومواقفهم هو لون من ألوان حرية الرأي.

كما أنني أعلم إنني سأواجه مقاومة شرسة من الشيعة أنفسهم الذين يشجّعون الأقلام السُّنِّية التي تنادي بغلق هذا الملف، وعدم



الحديث عنه، والالتفات إلى الكيان الصهيوني وأميركا فقط، بينها يتحرك الشيعة في مخططهم بخُطا ثابتة، وسيصحو المسلمون بعد ذلك على دولة كبيرة بحجم الدولة البويهية القديمة أو أكبر!!

#### JAMEN GUGA ARI JANGA KANIN

لقد عَمِل موسى الصدر بعد قدومه من قُمّ الإيرانية ثم النجف العراقية إلى لبنان على تجميع الشيعة في كيان متكامل يصلح أن يكوِّن دولة المستقبل، واهتم بالشكل الديني المذهبي لهذا الكيان فأسس سنة ١٩٦٩م المجلس الشيعي الأعلى، كما اهتم بالجانب العسكري فأسس حركة أمل، وأمل هي الحروف الثلاثة الأولى من كلمات أفواج المقاومة اللبنانية، وأقام علاقات قوية مع النصاري الموارنة، وكذلك مع أميركا وسوريا، وبالطبع مع من أرسلوه إلى لبنان وعلى رأسهم الخوميني، الذي كان يقطن العراق في ذلك الوقت.

ومع ازدياد قوة الصدر بدأت المصالح تتضارب، وحدث خلافٌ بينه وبين قادة الثورة الإيرانية (قبل قيامها)، وكذلك مع أحد أكبر مؤيديه وهو الرئيس السوري العلويّ حافظ الأسد، وانتهى الأمر في ٢٥ أغسطس سنة ١٩٧٨م بمفاجأة، وهي اختفاء موسى الصدر في ليبيا أثناء زيارة رسمية لها!!

ترك موسى الصدر فراغًا كبيرًا، وحاول الشيعة أن يعيدوا تنظيم أوراقهم، فأصبح على رأس المجلس الشيعي الأعلى عبد الأمير قبلان، وكان نائبًا لموسى الصدر، وقد ظل يشغل منصب النائب، في حين أصبح منصب الرجعية الروحية في أصبح منصب الرئيس شاغرًا إلى الآن! وأصبحت المرجعية الروحية في لبنان تعود إلى أحد شيوخهم وهو حسين فضل الله، بينها تأزم الوضع في الجناح العسكري الشيعي المعروف بحركة أمل، حيث انقسم أعضاؤه إلى فريقين..



حسين فضل الله

أما الفريق الأول فهو الفريق الشيعي العلماني، الذي يريد أن يدير اللعبة بدون الرجوع إلى القواعد المذهبية الاثني عشرية، ولا يريد الارتباط بمراجع دينية خارج لبنان، ويأخذ الخط القومي الوطني، وهذا الفريق يرأسه نبيه بري الزعيم اللبناني المعروف. وأما الفريق الثاني فهو الفريق المعروف. وأما الفريق الثاني فهو الفريق

الذي يريد أن يكمل المسيرة على خُطاً موسى الصدر، فيقيم دولة شيعية مذهبية تُقِرّ عقائد الشيعة وانحرافاتها بقوة السلاح، وتبسُط سيطرتها بشكل توسُّعي على كل ما تستطيع، وتتعامل مع القيادة الثورية التي تخطِّط للانقلاب في إيران، ولكن هذا الفريق كان يفتقر إلى زعيم يقوده.

# الموسوي ونصر الله والمتخطط الإيراني

في هذا التوقيت الحرج عاد من النجف بالعراق رجلان شيعيان

كانا يدرسان هناك العقيدة الشيعية، وكانا لهم أكبر الأثر في المحافظة على خط موسى الصدر المذهبي الديني، وهذان الرجلان هما: عباس الموسوي، وحسن نصر الله.

لقد انخرط الرجلان بسرعة في صفوف أمل، وحصلا على بعض المراكز القيادية فيها، مع أن حسن نصر الله كان يبلغ في هذا الوقت ثمانية عشر عامًا فقط!

وفي عام ١٩٧٩م حدثت الثورة الإيرانية، وتم خلع الشاه، وعاد الخوميني من باريس (بعد أن أخرجته العراق سنة ١٩٧٨ م) إلى طهران، وتولى القيادة، وبدأ بترتيب الأوضاع هناك، وتخلص من منافسيه، وتنكّر إلى من ساعدوه من التيارات الإيرانية الأخرى، وثبَّت أقدامه تمامًا، ولم يتجه إلى قُم المقدسة كما كان يتوقع الناس، بل بقي في طهران

بعد استقرار الأمور في إيران نظر الخوميني إلى لبنان والعراق، وهما المكانان الآخران اللذان يضمان أعدادًا كبيرة من الشيعة، وهما في الوقت نفسه يمثلان بقية التخطيط الشيعي لإقامة دولة كبرى في المنطقة.

أما الوضع في العراق فكان متأزِّمًا جدًّا، فقد كان صدام حسين يفرض قبضة من حديد على الأمور هناك، وقد لمس الخوميني ذلك بنفسه، فقد عاش في العراق أربعة عشر عامًا كاملة انتهت بخروجه مضطرًّا إلى باريس. ومِن ثُمّ فالخوميني يعلم أن تنظيم الشيعة في داخـل

العراق لا يستطيع قلب نظام صدام حسين؛ ولذلك فقد اختار الخوميني الحلّ العسكري، وبدأ من فوره بحرب شاملة في سنة ١٩٨٠م -بعد أقل من عام على الثورة الإيرانية- مع النظام العراقي؛ وذلك بُغية إسقاط النظام وتسليم الحكم لشيعة العراق، وبالتالي الانضمام للدولة الشيعية الكبرى التي يحلم بها الخوميني.

أما في لبنان البعيدة صاحبة الطوائف الدينية الكثيرة، فما زال هناك إعداد يحتاج إلى رجالٍ أصحاب ولاءٍ كامل للخوميني ونظامه، ومِن ثُم تواصل الخوميني مع الرجلين اللذين يحملان الفكر الاثني عشري، واللذين يؤمنان بمبدأ ولاية الفقيه الذي أتى بالخوميني إلى الحكم، وهذان الرجلان هما عباس الموسوي وحسن نصر الله. ومن هنا بدأ الدعم الإيراني المباشر لهما، لكن ما زالت قيادة أمل في يد نبيه بري صاحب التوجُّه العلماني.

وفي عام ١٩٨١م عُقد المؤتمر الرابع لحركة أمل ليضع حدًّا للنزاعات الداخلية فيه، والتي يرمي كلُّ فريق فيها إلى السيطرة على الجنوب الشيعي، وانتهى المؤتمر بقرار استمرار نبيه بري في قيادة أمل، بينها أصبح عباس الموسوي نائبًا له، وهي خطوة مهمَّة للسيطرة على الأمور في جنوب لبنان.

# الاجتياح الصهيوني والموقف الشيعي

لكن في عام ١٩٨٢م، وتحديدًا في ٦ يونيو من هذا العام حدث ما

غير من ترتيبات كل فريق؛ إذ فُوجئ الجميع بالاجتياح الصهيوني للجنوب اللبناني بكامله، بل الوصول إلى بيروت وحصارها بغية طرد ياسر عرفات وقيادات فتح والميليشيات الفلسطينية المسلحة من جنوب لبنان إلى خارجها، وكان الاتفاق واضحًا بين الجيش الصهيوني والنصارى الموارنة على إخراج الفلسطينيين الذين أصبحوا يشكّلون قوة ضاغطة في المجتمع اللبناني، وحدثت مذابح كثيرة للفلسطينيين كان من أهمها مذبحة صابرا وشاتيلا، حيث قُتل من الفلسطينيين ثلاثة آلاف، ونجح الصهاينة -بالاشتراك مع النصارى الموارنة - في إخراج معظم الفلسطينيين من الجنوب اللبناني ومن بيروت.

كان هذا الموقف على هوى الشيعة، إذ إنهم كانوا يطالبون منذ زمن بإخراج الفلسطينيين من الجنوب تمهيدًا لإقامة دولتهم هناك، لكن الكيان الصهيوني لم يَعُد إلى قواعده بعد إخراج الفلسطينيين، بل ظل جاثمًا على صدر لبنان، قائمًا باحتلال عسكري لكل جنوب لبنان.

حطّم هذا الأمر آمال الشيعة في إقامة دولتهم، خاصة أنهم منقسمون على أنفسهم ما بين علماني وديني، فقرر المتدينون الانفصال عن حركة أمل، والتواصل مع قادة إيران لأخذ دعمهم. وبالفعل كوّنوا لجنة من تسعة أشخاص سافرت إلى طهران، والتقت بالخوميني، وأعلنوا له إيمانهم بمبدأ ولاية الفقيه، ومِن ثَم فالخوميني هو الفقيه الذي سيلي أمور الشيعة في لبنان، وأقر الخوميني هذه المجموعة،

وعادت إلى لبنان؛ لتنفصل فعليًّا عن حركة أمل، مكوِّنةً ما عُرف في هذه الفترة باسم حركة أمل الإسلامية، وذلك تحت قيادة عباس الموسوي.

وقد شاركت إيران بقوة مع هذا الكيان الجديد، بل إنها أرسلت إلى سوريا ومنها إلى البقاع في لبنان ١٥٠٠ من الحرس الثوري الإيراني؟ لتدريب حركة أمل الإسلامية على السلاح، ولإمدادها بم يكفيها من طاقات مالية وعسكرية. وبذلك حصلت هذه الحركة الوليدة على تأييد دولتين كبيرتين في المنطقة هما إيران وسوريا، بينها ظلت سوريا على دعمها لحركة أمل القومية في الوقت نفسه.

#### فأسيس حزب الله والسيطرة على الجنوب

الأهلية اللبنانية مشتعلة، وكانت قوةً حركة أمل الإسلامية الشيعية تتنامى حتى أعلن عباس الموسوى في فبراير ١٩٨٥م عن

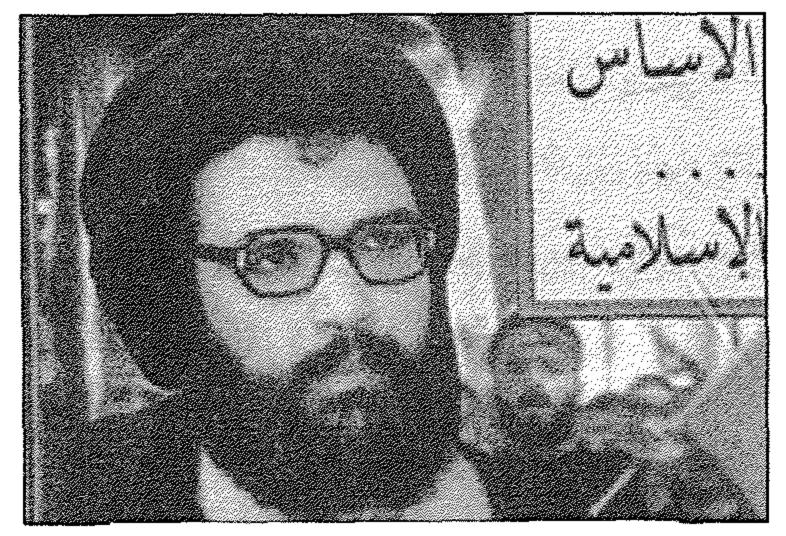

عباس الموسوى

تأسيس حزب الله بديلاً

عن حركة أمل الإسلامية، وبعدها بشهور ثلاثة، وفي مايو ١٩٨٥م قامت حركة أمل بقيادة نبيه بري بمجزرة ضد الفلسطينين راح



ضحيتها المئات، وذلك للإجهاز على البقيَّة الباقية في الجنوب اللبناني.

لقد كانت حركة أمل تتنافس مع حزب الله على الزعامة في مناطق تجمع الشيعة في الجنوب اللبناني والبقاع، ومن ثُمّ بدأ الصراع بينها، وانتهى الأمر بمعركة ضخمة سَحَق فيها حزبُ الله حركةَ أمل في سنة ١٩٨٨م، وتحول أكثر من ٩٠٪ من أفراد حركة أمل إلى حزب الله تحت القيادة الإيرانية، وذلك بنظام ولاية الفقيه، ومدعومين بقوة سوريا، وخرجت بذلك حركة أمل من النظام العسكري، وأصبحت حركة سياسية فقط.

ومع أن الساحة خلت بذلك لحزب الله إلا أنه وجد أن مركز قوته الرئيسي، وهو الجنوب اللبناني، ما زال محتلاً من اليهود، وهذا ما جعله يتَّجه إلى السيطرة على بعض المناطق في بيروت؛ لكي يجعل له مركزًا يتحرك منه، ولم يذهب حزب الله إلى بيروت الشرقية حيث التجمُّع النصراني، إنها اتجه إلى بيروت الغربية وخاصة جنوبها، وبدأ في احتلال هذه الأماكن بقوة السلاح، وهي جميعًا أماكن لتجمُّع السُّنَّة، وكان يبني أملاكه أحيانًا في المناطق العامة، وأحيانًا أخرى على أرض السنة، ولم تحرِّك الحكومة اللبنانية ساكنًا، حتى صارت الضاحية الجنوبية من بيروت شيعيَّة خالصة، وسيطر عليها حزب الله سيطرة تامة.

وفي سنة ١٩٨٩م توفي الخوميني، وخلفه في منصب مرشد الثورة على خامنئي، ولم يتغير الوضع بالنسبة لحزب الله؛ حيث إنه ما زال تابعًا

للوليّ الفقيه الجديد على خامنئي. وفي العام نفسه اجتمع أطراف الصراع اللبناني بوساطة سعودية في الطائف ليضعوا اتفاقية الطائف التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية. وفي العام نفسه أيضًا تم اغتيال أكبر شخصية سُنَّية في لبنان، وهو الشيخ حسن خالد على مفتي لبنان من سنة ١٩٦٦م؛ ليفقد المسلمون السنة زعامتهم، في حين يظهر حزب الله كرمز إسلامي في أرض لبنان.

#### محارية اليهود والتنكر للسنة

بدأ حزب الله في التجهيز لحرب اليهود لكي يحرِّر المناطق التابعة له، والتي يريد إقامة الدولة الشيعية عليها، وجاءته أموال غزيرة من إيران لهذا الهدف، فضلاً عن المساعدة السورية، وأقلق هذا اليهود وقاموا باغتيال عباس الموسوي أمين



مفتى لبنان حسن خالد

حزب الله في سنة ١٩٩٢م، ليتولى حسن نصر الله زعامة الحزب.

وفي السنة نفسها ظهر رمز سُنِّي جديد بدأ يجتمع حوله سُنَّة لبنان، وهو رفيق الحريري الذي تولى رئاسة وزارة لبنان من سنة ١٩٩٢م إلى سنة ١٩٩٦م، وقد بدأ في إعادة بناء لبنان من جديد، والتفّ حوله الكثير من أهل لبنان.

وفي سنة ١٩٩٦م قام الصهاينة بعدوان وحشى على لبنان من خلال عملية عناقيد الغضب، وبدأت تتحرك الحَميَّة في قلوب اللبنانيين للخلاص من الاحتلال الصهيوني، وأعلن حزب الله عن تكوين السرايا اللبنانية لمقاومة العدو الصهيوني، وانضمت إلى هذه السرايا طوائف الشعب اللبناني المختلفة، وكان أكثر أعضاء هذه السرايا من أهل السُّنَّة حيث كانوا يمثلون نسبة ٣٨٪، بينها مثَّل الشيعة ٢٥٪، إضافةً إلى ٢٠٪ من الدروز، و١٧٪ من المسيحيين.

وأدت الهجمات التي قامت بها هذه السرايا إلى انسحاب الجيش الصهيوني من معظم مناطق جنوب لبنان في سنة ٠٠٠٠م باستثناء



رفيق الحريري

مزارع شبعا، واحتل حزب الله كل هذه الأماكن، ورفض أن ينشر الجيش اللبناني قواته في هذه المناطق، وتنكّر حزب الله للجهود المشتركة التي ساعدت في تحرير لبنان، بل بدأ في التعدّي على أملاك السّنة في الجنوب وفي جبل لبنان، ووصل الأمر إلى التعدي على بعض المساجد مثل مسجد النبي يونس، والأوقاف التابعة له في منطقة الجية.

# رقيق الخرير و والله الشيعي

وفي السنة نفسها التي خرج فيها اليهود تولى رفيق الحريري من جديد هو وعائلته، جديد رئاسة وزراء لبنان؛ ليظهر في الصورة من جديد هو وعائلته،

ليصبح من الرموز السنية المشهورة التي تمثّل منافسة حقيقية قوية للمدّ الشيعي في لبنان.

أخذت قوة حزب الله في التنامي أكثر وأكثر وهو يريد انتهاز الفرصة لإقامة دولته الشيعية المؤيَّدة بإيران وسوريا، إلاَّ أن ظهور نجم رفيق الحريري جعل الأمور عند الشعب اللبناني متوازنة.

في سنة ٤٠٠٤م استقال الحريري من رئاسة الوزراء لخلافه مع السوريين المتواجدين بكثافة عسكرية كبيرة في لبنان، ثم حدثت المفاجأة اللُدوِّية في ١٤ فبراير سنة ٢٠٠٥م عندما تم اغتيال رفيق الحريري وهو في موكبه في بيروت، وفي تواجد عدد ضخم من المخابرات العالمية تعمل في الساحة اللبنانية مثل المخابرات الأميركية والفرنسية والسورية والإيرانية واللبنانية؛ لتفقد السُّنَّة في لبنان رمزًا فريدًا من رموزها.

زُلزلت لبنان بعد اغتيال رفيق الحريري، وتوجهت أصابع الاتهام الدولية إلى سوريا، ومن ثَمّ طالب المجتمع الدولي سوريا بالانسحاب من لبنان، فقام حزب الله بمسيرة كبرى في ٨ آذار/ مارس ٢٠٠٥م ليؤيد وجود سوريا في لبنان وعدم خروجها، فردَّ عليه تيار المستقبل وهو تيار عائلة الحريري بزعامة سعد الحريري، مدعومًا بكتلة اللقاء الديمقراطي بقيادة الدرزي وليد جنبلاط، وكذلك حزب القوات اللبنانية الماروني بقيادة سمير جعجع - بتظاهرة كبرى في ١٤ آذار/ مارس ٢٠٠٥م يطالب فيها بخروج سوريا من لبنان؛ ولهذا أطلق على مارس ٢٠٠٥م يطالب فيها بخروج سوريا من لبنان؛ ولهذا أطلق على

هذا التجمُّع اسم ١٤ آذار، وبالفعل خرجت سوريا من لبنان في الشهر نفسه.

# مأزق حزب الله وحرب ٢٠٠٠

وجد حزب الله بعد خروج سوريا أنه قد يتعرّض لمأزق في لبنان، خاصة بعد ارتفاع النبرة الطائفية بقوة بعد اغتيال الحريري، ومِن ثَم آثر حزب الله أن يشترك في عمل سياسي مع القوى الأخرى ليدخل انتخابات البرلمان اللبناني في مايو ٢٠٠٥م، متّحدًا مع فصائل ثلاثة

أخرى هي: تيار المستقبل السني وتيار جنبلاط الدرزي -مع عدائه للفريقين - وكذلك مع حركة أمل السياسية، فيها عُرف بالتحالف الرباعي، وحصلت هذه القوى مجتمعة على ٧٢ مقعدًا نيابيًّا من أصل ١٢٨، وشكلت بندلك

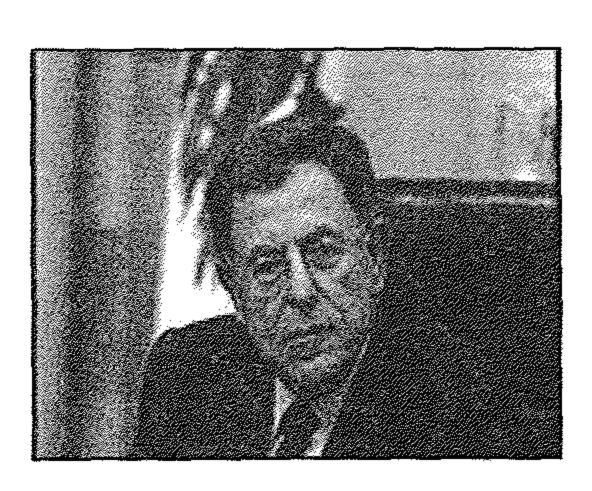

فؤاد السنيورة

أكثرية، وصارت منها حكومة لبنان برئاسة فؤاد السنيورة.

لقد ضغط حزب الله على نفسه، وشارك مع السُّنيين برغم خلافه معهم؛ لكي يظهر بصورة المشاركة الوطنية، ومع ذلك فإن حسن نصر الله لم يكن يحضر اجتماعاتهم ولا المؤتمرات العامة الجامعة، إنها كان يرسل مندوبًا عنهم، ويتعامل مع الجميع بصيغة فوقيَّة تمهّد لزعامة

قادمة على الجميع.

ولعلّ من أكبر الأدلّة على هذه الرؤية هو إقدام حزب الله في ١٢ يوليو سنة ٢٠٠٦م على القيام بعملية عسكرية ضد الصهاينة أسروا فيها جنديين وقتلوا ثمانية، دون الرجوع لا من قريب ولا من بعيد للدولة التي يشاركون في حُكمها، ولا للحلفاء الذين صعدوا بها إلى المجلس النيابي، وكانت هذه العملية العسكرية هي السبب في جرِّ الدولة بكاملها، وليس حزب الله فقط في الحرب مع الكيان الصهيوني.

> وقامت الحرب المشهورة في يوليو ۲۰۰۲م، واستمر القصف الصهيوني للبنان مدة ٣٣ يومًا كاملة، وكان الهدف الصهيوني هو تدمير البنية التحتية لحزب



حرب لینان ۲۰۰۸

الله، وكذلك لبنان، وبادل حزب الله اليهود إطلاق الصواريخ، وسقطت أعداد كبيرة من القتلى في لبنان، بينها فشل اليهود في إيقاف صواريخ حزب الله، واعتُبر هذا نصرًا كبيرًا لحزب الله، فقد أنهى اليهود قصفهم دون أن يدمِّروا قوة حزب الله الصاروخية، ولا أن يسترجعوا

الجنديين المخطوفين.

وانتهت الحرب المدمرة ليواجه المجتمع اللبناني وضعًا مؤسفًا من الدمار الذي شمل كل أجزاء الوطن، وليواجه كذلك تضخمًا شيعيًّا كبيرًا متمثّلاً في حزب الله الذي ما زال يحتفظ بسلاحه الإيراني المتطور، وبدعمه السوري الجارف، وليشعر الجميع أن البلاد تتجه إلى قيادة شيعية، خاصةً مع حالة التعاطف الإسلامي العام مع حزب الله لحربه ضد اليهود.

تُرى ماذا حدث في لبنان بعد ذلك؟
وما الخطوات التي سار فيها المشروع الشيعي؟
وكيف عبر حسن نصر الله عن رؤيته لمستقبل لبنان؟
ولماذا خسر حزب الله في الانتخابات البر لمانية يونيو
وما الرغم من تنامي قوته؟
وما الذي ينبغي على جموع الأمة الإسلامية في هذا الموقف؟
\*\*\*



في مقالين سابقين قصة حزب الله ١/٣، وقصة حزب الله ٢/٣ تحدثنا عن نشأة حزب الله ومؤسسيه، وعلاقاته الأساسية بإيران، وكذلك بسوريا، وتخطيطه لإنشاء دولة شيعية في لبنان، وانتهى بنا المقال إلى حرب ٢٠٠٦م، حيث فشل الكيان الصهيوني في تدمير قوة حزب الله، وفشل أيضًا في استهداف قادته، وترك هذا شعورًا بالفرحة العارمة عند الشارع الإسلامي، وسبب انبهارًا عند أبناء الأمة الإسلامية، خاصةً وأنهم لم يشاهدوا نصرًا حقيقيًّا على اليهود في معركة مواجهة منذ خاصةً وأنهم لم يشاهدوا نصرًا حقيقيًّا على اليهود في معركة مواجهة منذ حزب الله، وعلى قائده حسن نصر الله، حتى توقع البعض أن يكون حسن نصر الله هو قائد مسيرة الأمة بكاملها، متناسين في ذلك خلفيته حسن نصر الله هو قائد مسيرة الأمة بكاملها، متناسين في ذلك خلفيته الاثني عشرية، والتي تُلزِمه بالعداء الدائم لأهل السُّنَة، أظهر ذلك أم أخفاه.

# حسن نصر الله والانقلاب على الحكومة

خرج حزب الله من حرب ٢٠٠٦م يريد استثمار هذا الحدث الكبير، فقرر فورًا الانقلاب على الحكومة التي هو جزء منها، فقام في ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦م بتنظيم اعتصام كبير حول مقر الحكومة، ونصب

أكثر من ٢٠٠ خيمة ليطول مكث الاعتصام، وكان يطالب بإقالة رئيسها السني فؤاد السنيورة. ومع أن الدستور اللبناني يقضي بأن يكون خَلَفه سُنيًا أيضًا، إلا أن هذه الرغبة من حزب الله كانت إشارة إلى قدرته على تغيير الأمور حسبها يريد، وأن الذي سيأتي من ورائه لا بُدَّ أن يسمع ويطيع لأوامر القيادة المنتظرة للبنان، والمتمثلة في حسن نصر الله، ولكن الحكومة لم تستجب لأوامر حسن نصر الله، فدام الاعتصام ما يقرب من ١٨ شهرًا متصلاً!!

ثم تفاقم الأمر عندما قام حزب الله بعملية إجرامية عسكرية، حيث نزل بقواته المسلحة ليحاصر بيروت الغربية بالكامل حيث يعيش السُّنة، مهدِّدًا بالاجتياح أو عدم رفع الحصار حتى تُقال الحكومة، وكان

ذلك يوم ۹ مايو سنة ۲۰۰۸م.

إن الأمر لم يعُدُ عجرد هواجس، إنها تجربة عملية على أرض الواقع لتحرُّك الميليشيات المسلحة للسيطرة على محاور

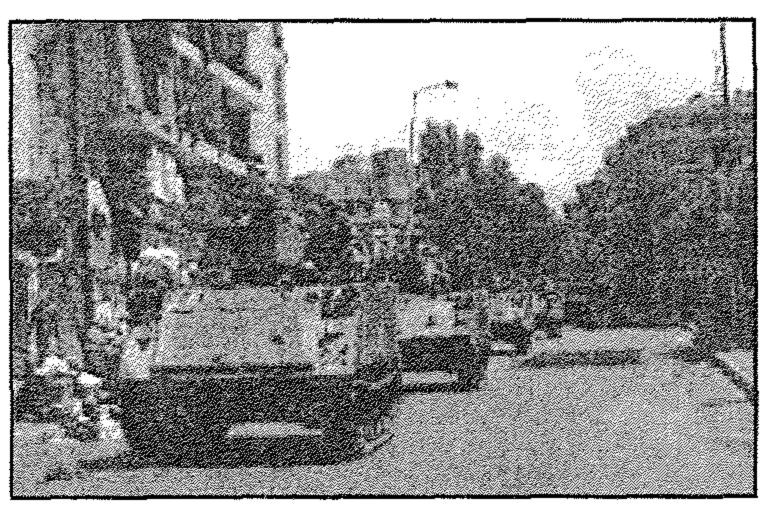

حزب الله يسيطر على بيروت

بيروت العاصمة، بل إن هذا يلفت الأنظار إلى ما كشفه وليد جنبلاط

قبل هذا الحصار بستة أيام، وتحديدًا في ٣ مايو ٨٠٠٢م، عندما أعلن في مؤتمر صحفى أنه عثر على مراسلات بين وزير الدفاع اللبناني إلياس المر، ومخابرات الجيش اللبناني تفيد باكتشاف كاميرات تحيط بالمطار تابعة لحزب الله، وذكر أيضًا وليد جنبلاط في هذا المؤتمر أنه في الوقت الذي يُمنع فيه دخول السلاح إلى لبنان فإنّ السلاح يتدفق من إيران على حزب الله، وما هي إلا فترة محدودة، وسيصبح هذا الكيان هو الكيان الوحيد المسلّح، بل يفوق تسليحه الجيش اللبناني بكثير.

#### النفاق اللوجة وسقطة نصر الله

استمر الحصار حول بيروت الغربية مدة ١٣ يومًا حتى تم عقد اتفاق في الدوحة أنهى هذه الحرب، وفك الاعتصام، ولكن تم فك أيضًا التجمُّع الرباعي الذي كان تم تكوينه بين تيار المستقبل السني وحزب الله الشيعي وحركة أمل الشيعية وحزب اللقاء الديمقراطي الدرزي، واكتشف الجميع أن مثل هذا الحلف صعب للغاية، وأن المصالح بين السنة والشيعة ستتعارض حتمًا.

ومن هنا بدأ الفريقان في تبادل الاتهامات والتنافس المضاد؛ فتيار المستقبل أو تجمُّع ١٤ آذار أصبح يدرك واقعيًّا احتمالية سيطرة الشيعة على مقاليد الحكم في لبنان بكامله، وحزب الله بدأ في اتهام تيار المستقبل بالعمالة الأميركا؛ لكي يُنقِص من أسهمه عند الشعب اللبناني والتيارات القومية. وظلت هذه الاتهامات متبادلة بين الفريقين، وظلت وتيرتها

تتصاعد مع مرور الوقت واقتراب انتخابات يونيو ٢٠٠٩م لاختيار أعضاء البرلمان الجدد؛ حيث دخل الانتخابات تجمع ١٤ آذار بقيادة سعد الحريري ضد حزب الله بقيادة حسن نصر الله، وصار كل فريق يعرض صلاحياته وإمكانياته، وفي الوقت نفسه يطعن في الفريق الأخر.

ثم سقط حسن نصر الله سقطة كبيرة ما كانت لتحدث من سياسي محنك مثله، لولا أن الله رهج الله يريد للأوراق أن تنكشف.. لقد أعلن في خطابه قبيل الانتخابات في يوم ٢٩ مايو ٢٠٠٩م، ونص الخطاب موجود على موقع حزب الله في الإنترنت، أنه إذا تم انتخاب فريقه فإنه سيأتي بالسلاح إلى لبنان من سوريا وإيران، مُظهِرًا لغة التشيُّع بشكل بارز، حتى إنه قال بالحرف الواحد: «ما أعرفه أن الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالخصوص سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي -دام ظله الشريف- لن يبخلوا على لبنان بأي شيء»(١).

إنه يقول في منتهى الوضوح للشعب اللبناني أن التمويل الذي سيكفل لهم الأمان والعزة سيأتي من طرف الشيعة، وهو ترغيب وترهيب في الوقت نفسه، ولفتٌ للأنظار إلى حجم حزب الله وعلاقاته.

ووصلت الرسالة إلى الشعب اللبناني، ولكن بصورة عكسية عن التي أرادها حسن نصر الله؛ فقد اكتشف اللبنانيون الخطر الشيعي،

<sup>(</sup>١) طالع ذلك على موقع حزب الله (المقاومة الإسلامية في لبنان)، الرابط: .www.moqawama.org

وعلموا أن وصول فريق حزب الله إلى الحكم يعني زيادة تسليح وقوة لحزب الله لا للبنان، وأن احتمالات قيام دولة شيعية موالية لإيران وسوريا صارت قريبة جدًّا. ومن هنا خاف الشعب من هذا التوجُّه، وظهر خوفه هذا في صناديق الانتخابات، حيث أدلى بأصواته إلى فريق ١٤ آذار، مع أن سعد الحريري ليس بثقل الراحل رفيق الحريري، ولكن الشعب اللبناني لمس بنفسه خطورة الموقف.

و لا مجال هنا للقول بأن الضغط الأميركي هـو الـذي أدى إلى هـذه النتيجة؛ لأن الانتخابات كانت نزيهة، ولم يطعن أحد في شفافيتها، وفاز تجمع ١٤ آذار بفارق ١٤ مقعدًا، وهذا رقم ضخم في الانتخابات اللبنانية، وهو يعني بداية اتِّضاح الأمور بشكل أكبر.

# موقفنا من حزب الله

إنني بعد استعراض هذه القصة الطويلة أودُّ أن أقف مع القارئ لأعلَق على بعض الأمور التي تجيب على أسئلة محيِّرة تقفز إلى ذهن كل مسلم عندما ينظر إلى هذه الأحداث، وقد يختلف معى البعض أو يتفق، ولكني أقول للجميع إننا عند التعليق لا بُدَّ أن نضع عواطفنا جانبًا، وأن نحكم بعقولنا، وأنه يجب علينا إذا أردنا أن نحسن التحليل أن ننظر إلى الجذور والأصول، وأن نعود إلى التاريخ القديم والحديث، وأن نربط الأشياء بعضها ببعض، وأن نقرأ ما بين السطور، وأن نبحث عن أهداف كل فريق، وخلفياته ومعتقداته، وعندها ستتغير الكثير من

الرُّؤي التي نعتقد بصوابها، وقد نصبح مهاجمين لما كنا ندافع عنه، أو مدافعين عن الذي كنا نهاجمه!!

أولاً: قيام دولة شيعية في لبنان أمر وارد جدًّا، بل لعله يكون أمرًا قريبًا؛ فإمكانيات حزب الله ليست إمكانيات حزب أو طائفة، إنها هي إمكانيات دولة، ودعم إيران وسوريا لقيام دولة شيعية موالية لها دعم كبير، وهذه الدولة تشمل جنوب لبنان، إضافةً إلى منطقة البقاع شال شرق لبنان، وقد تمتد هذه الدولة لتشمل شمال لبنان السُّني.

> کے آنہا ستسیطر على بيروت الغربية والجنوبية، أما المناطق النصرانية فهي محل خلاف، ولا نستبعد أن يقبل حزب الله بقيام

الدعم الإيراني لحزب الله

شيعية ونصر انية، وقبل

دولتين على أرض لبنان؟

ذلك بألف سنة عرض الشيعة الإسهاعيليون على الصليبين عند دخولهم الشام أن يقسِّموا أراضي السُّنة بينهم؛ فيأخذ الصليبيون سوريا ولبنان، ويأخذ الشيعة فلسطين والأردن، إلا أن الصليبين رفضوا، حيث كانوا يريدون لأنفسهم الشام بكامله!

وقيام دولة شيعية في لبنان ليس بالأمر السهل بالنسبة للسنة، وراجعوا قصة السنة في إيران، وكذلك في العراق، وراجعوا مواقف حركة أمل ثم حزب الله مع السُّنة في لبنان، وراجعوا تاريخ الدولة البويهية والحمدانية والعبيدية (المسماة زورًا بالفاطمية) والصفوية.. راجعوا هذا التاريخ لتعرفوا أن قيام دولة شيعية قوية يعنى تسلَّطًا على السُّنة في المقام الأول؛ فالقضية قضية عقيدة، والوقائع كلها تؤيِّد هذا.

#### Alkaying

ثانيًا: حرب حزب الله مع اليهود حرب مصالح وليست حرب عقيدة؛ فاليهود دخلوا جنوب لبنان سنة ١٩٨٢م، وهي المنطقة التي من المفترض أن تقوم عليها الدولة الشيعية المنتظرة، فكان لا بُدَّ من المقاومة من أجل البقاء، مثل أي حرب تدور بين فريقين من فرق الدنيا، وليست هذه الحرب لتكون كلمة الله هي العليا؛ لأن كلمة الله التي يعتقدها الشيعة كلمة محرَّفة باطلة، زعموا فيها عصمة أئمتهم، وعلوَّ قدرهم فوق الرسل، فأيُّ خيرٍ من وراء هذا الاعتقاد!!

ودعوني أفترض أن الشيعة كانوا يتمركزون في شهال لبنان، وأن السنة كانوا في جنوبها، فهل تعتقدون أن الشيعة كانت ستحارب من أجل إنقاذ الجزء اللبناني التابع للسُّنة؟! إن هذا محالٌ محال.. بل لعلَّ التنسيق كان يتم لاقتسام الأرض اللبنانية في هدوء مع اليهود، وليس هذا الكلام بدون مشاهدات؛ فالشيعة في لبنان منذ عشرات السنين،

فهل تحركوا لحرب اليهود في فلسطين؟ مع أنهم يقولون في أدبياتهم إن فلسطين بلد محتل من الصهاينة.

ولقد حاول العلامة الدكتور مصطفى السباعي عالم -مراقب



د. مصطفی السباعی

الإخوان المسلمين في سوريا أثناء حرب ١٩٤٨ م- أن يقرِّب بين السنة والشيعة، وأن يدفع الشيعة إلى الاشتراك مع السنة في تحرير فلسطين، لكنهم رفضوا وتمنَّعُوا، حتى أُحبط الدكتور مصطفى السباعي، وكتب في كتابه (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي) أن التقريب بين السنة والشيعة معدوم، د. حيث إنهم يفهمونه على أنه تحويل للسنة إلى شيعة، وليس الالتقاء على أرضية مشتركة (١).

وعندما قامت حرب ١٩٦٧م لم يحرك الشيعة الملاصقون لشهال فلسطين ساكنًا، بل إن موسى الصدر أعلن شعاره الشهير في مارس ١٩٧٣م «السلاح زينة الرجال»، ومع ذلك لما قامت حرب أكتوبر ١٩٧٣م بعد هذه المقولة بستة أشهر فقط ما تحرك شيعيٌّ واحد لحرب

<sup>(</sup>١) انظر: مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٢٤، طبعة دار الوراق - المكتب الإسلامي.

اليهود في فلسطين! ولعلَ الجميع شاهد حرب غزة الأخيرة سنة ٩٠٠٩م، وكان من الممكن لصواريخ حزب الله أن تشغل العدو الصهيوني عن القصف المروّع لغزة، لكن لم نسمع إلا الكلمات فقط، ولم يُطلق صاروخ واحد لتشتيت الصهاينة.

ومن هنا فالعدو الصهيوني يعلم أن خطورة حزب الله محدودة على أرضه، وأنه ليس له ولا لإيران في المرحلة الحالية أطماع في فلسطين، كما تعلم أميركا أن الشعارات التي تطلقها إيران ضدها ليست واقعية، إنها هي من قبيل الكسب الإعلامي لمشاعر المسلمين، وإلا فلننظر إلى المشروع الشيعي في العراق كيف يتم برعاية أميركية صِرفة.. بل إن أميركا لاتمانع من قيام دولة شيعية ضخمة تضم إيران والعراق وسوريا ولبنان؛ لأن هذه الدولة ستحقق توازنًا للقوى في المنطقة الإسلامية، وستقف بشكل تلقائي ضد المد السنيّ الإسلامي المتمثِّل في الصحوة الإسلامية في معظم بلاد المنطقة، وخاصة مصر والسعودية والأردن، وهي البلاد التي تسعى أميركا من ناحيتها إلى تحجيم قوتها؛ إما عن طريق السياسة أو الجيوش أو الاقتصاد.

#### الانتصار وسلامة المنهج

ثالثًا: الانتصار لا يعنى سلامة المنهج، والبلاء الحسن لا يعنى الإخلاص! فكم من المنتصرين كانوا من المبتدعين! ولقد مُكِّن للشيعة القرامطة في الأرض مائة سنة أو يزيد مع أنهم قتلوا الحجيج، واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه، وعاثوا في الأرض فسادًا. ومُكِّن الفرس والرومان والتتار والإنجليز والأميركان مع فساد مناهجهم، ومُكِّن لزعهاء مسلمين جبابرة ومتكبرين، ومنحرفين عن المنهج الإسلامي القويم، فصاروا يحكمون شعوبهم عشرات السنين.

إن الانتصارات والتمكين لا يعنيان بالضرورة سلامة المنهج، ولكن يجب على المسلمين النظر في الأقوال والأفعال، وهل هي مطابقة لقرآن والسنة أم على غير المنهج، وكم من الرجال أبلى بلاءً حسنًا في المعارك، وصمد صمود الأبطال لكنه من أهل النار؛ لأنه لم يفعل ذلك لله على ولقد رأينا رجلاً في عهد رسول الله على يقتل من المشركين ويوجع فيهم، فحسب الناس أنه من أعظم المسلمين، فأخبرهم رسول الله على أنه من أهل النار. فلما ذهبوا إليه وجدوه في النَّزع الأخير، وقال لهم: إنني كنتُ أقاتل عن قومي! (١٠).

إنه لم يكن يقاتل لله على الله على الله على مصالح، وانتصاره وثباته كان على مبدأ باطل. ونحن لا نقول إننا نتدخل في نيات حزب الله التي لا يراها إلا الله، ولكننا نتكلم عن عقيدتهم المعلنة، وعن بِدعهم الظاهرة، وراجعوا مقال «سيطرة الشيعة»، وستجدون فيه انتصارًا وتمكينًا للشيعة، لكن لم يكن أبدًا انتصار مبادئ، إنها كان انحرافًا عن الطريق المستقيم.

<sup>(</sup>١) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، دار المعرفة – بيروت، القسم الأول (الجرأين الأول والثاني) ص٥٢٥، ٥٢٥، واسم الرجل قُزمان، وهو حليف لبني ظَفَر.

#### موقف السنة

رابعًا: ليس معنى أن الحرب بين حزب الله والصهاينة حرب مصالح أن لا يتخذ المسلمون الشُّنة موقفًا من هذه الحرب، ومن هنا فأنا أخالف الكثير من أساتذتي في العلم والدعوة الذين كانوا يرون ترك الأمور دون محاولة تدخُّل لأن الفريقين من الضالين؛ فالمسلم لـه دور إيجابي، ويستطيع تقييم المفاسد والمصالح، وهذه حرب بين الصهاينة الذين يحتلون فعلاً أرض فلسطين، وبين حزب الله الذي يعيش في أرضٍ يحتل العدو الصهيوني بعض أجزائها. ومن هنا فإضعاف الصهاينة هدف في حد ذاته، كما أن التعدّي الصهيوني واضح، وتحرير الأرض اللبنانية من الصهاينة ضرورة، ثم على المسلمين بعد ذلك أن يدبروا أمورهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم دون أن تضيع بين اليهود

ولقد أكبرتُ جدًّا موقف السنة في لبنان سنة ١٩٩٧م عندما انضموا بأعداد كبيرة إلى سرايا المقاومة اللبنانية التي عملت على إخراج اليهود من لبنان، مع أن القيادة كانت لحزب الله، ومع أن حزب الله سرق جهودهم بعد ذلك، وتنكّر لجهودهم، ولكن تبقى الرؤية واضحة

ولقد وقف رسول الله ﷺ مع رجل مشرك ليأتي له بحق سليب له عند أبي جهل، ولم يقل في هذا الموقف: إن الرجل سيأخذ ماله السليب ليتقرب به إلى اللآت والعزى، إنها وقف معه في هذا الموقف، ثم وقف معه بعد ذلك موقفًا آخر يدعوه إلى الله عَجْكُ (١).

إن الأوراق لا تختلط لدينا؛ فنحن نعلم خطورة حزب الله في مشروعه الشيعي في المنطقة، ولكننا ندرك في الوقت نفسه خطورة المشروع الصهيوني في المنطقة ذاتها.

خامسًا: حسن نصر الله شخصية كاريزمية، بمعنى أنه شخصية

ذات طابع خاص تستطيع أن تسؤثر فيمن حولها، وتقود الجموع، وتلهب المشاعر، وهو سياسي من الدرجة الأولى، وشسديد السذكاء،

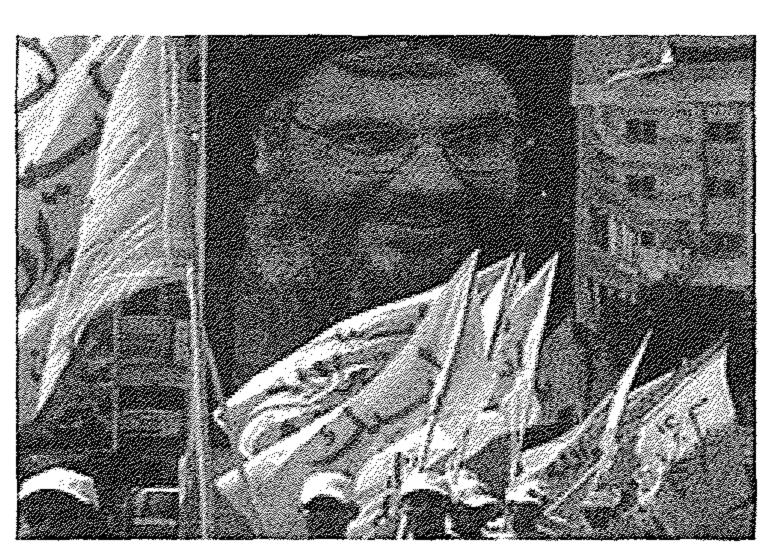

وسريع البديهة.. ولا مانع عندي من الانبهار به سياسيًّا وإداريًّا، ولا أخاف من الإعجاب به من ناحية طريقة الخطابة، أو من ناحية فهم الموازنات السياسية.. كل هذا لا مانع عندي أن يشعر به المسلمون، بل وأن يقلدوه في بعض هذه الأمور. لكن الذي لا يُقبل ولا ينبغي لنا أن نقع فيه هو الانبهار به كقائد إسلامي يهارس الجهاد كها أمر الله على به به المسلمي يهارس الجهاد كها أمر الله المحلى به المسلمي المسلمي المحلى المحل

<sup>(</sup>١) انظر: المصدر السابق، القسم الأول (الجزأين الأول والثاني) ص٣٨٩، ٣٩٠.

لأن القائد الذي بهذه الصورة لا بُدَّ أن يكون سليمَ العقيدة، وصحيح العبادة، ومتبعًا للسُّنَّة النبوية، ووقَّافًا عند آيات الله عَيْك، وكل هذه الصفات ليست في حسن نصر الله.

#### ه الله الله الله

إن حسن نصر الله اثنا عشري المذهب، وهذا يعنى أنه يدين بكل العقائد التي في هذا المذهب، فهو يؤمن أنَّ الصحابة جميعًا سرقوا الخلافة من علي بن أبي طالب عليه، وسلموها إلى الصِّدَّيق ثم عمر ثم عثمان ﴿ جَمِيعًا. وهو يعتقد أن النبي عَلَيْ أوصى لأئمتهم الاثنى عشر بأسهائهم، وهو يعتقد العصمة في هؤلاء الأئمة. وهو يعتقد أن الإمام الثاني عشر دخل في السر داب، وما زال حيًّا وسيعود يومًا ما. وهو يعتقد أن التَّقِيَّة تسعةُ أعشار الدين، بمعنى أن يقول الإنسان خلاف ما

وهو يعتقد أيضًا أن السُّنة يناصبون آل البيت العداء، مع أنهم أشد توقيرًا لهم من الشيعة، ولكن على منهج رسول الله على. وهو يعتقد أن من حق الأئمة الكبار أن يأخذوا خُمُس الدخل الذي يحصِّله الشيعي. وهو يعتقد أن زواج المتعة حلال، فيجوز عنده أن يذهب الشاب إلى صديقته، أو إلى أي فتاة فيتزوجها يومًا أو ساعة ليقضى معها شهوته ثم يطلقها. وهو يعتقد بمبدأ ولاية الفقيه، ومِن ثُم يحرم عنده مخالفة مرشد الثورة الإيرانية على خامنئي في أيّ أمرٍ من الأمور، وهكذا وهكذا.

إن كل ما ذكرته الآن هو من عقيدة حسن نصر الله الراسخة، ولا معنى لأن يقول أحدٌ: إننا لم نسمعه يسبّ الصحابة، ولا يطعن في أمهات المؤمنين. فأقول لهؤلاء البسطاء: ليس هناك ضرورة أن تسمع منه ذلك حتى تتيقن أنه يقوله، فهذا من لوازم الاثني عشرية، فأنت قد لا تسمع جارك المسلم يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنك تعلم أنه يعتقدها لأنه مسلم، كذلك الاثنا عشري لا بُدَّ أن يؤمن بكل ما ذكرته، وإلا يصبح على مذهب آخر. وإذا كان حسن نصر الله يوقر الصحابة ويقدرهم فهو لن يستطيع أن يبرِّر أصول الاثني عشرية، ولا إمامة على بن أبي طالب والحسن والحسين شي جميعًا، أو غيرهم من أئمتهم.

إن الشخصية التي قَبِلتْ بكل هذه التُّرهات والبدع لا يمكن أبدًا أن ننبهر بها، ولا أن نجعلها نموذجًا كاملاً للقائد المسلم، إنها يمكن أن آخذ منه شيئًا كها آخذ من غيره؛ ليس لأنه إسلامي، ولكن لكونه إنسانًا يملك مواهب وإمكانيات.

إن التاريخ الإسلامي شهد احتلال فلسطين والشام قبل ذلك من الصليبين، وكان هذا في وجود دولة شيعية قوية هي الدولة العبيدية التي كانت تحكم مصر، ومع ذلك لم يتخذ المسلمون الصادقون - آنذاك - قدوة لهم من زعهاء هذه الدولة الفاسدة، مع أنهم كانوا على مستوى عظيم جدًّا من السياسة والإدارة وفنون القتال، إنها صنع

المسلمون نموذجهم الخالص، فكان عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي.

وهدذا ما يجب أن يشغلنا الآن.. فإذا كنا قد شاهدنا المشروع الشيعي، وهو ينضج وينجح في إيران والعراق ولبنان، فأين المشروع السني الذي يقف على قدم المساواة مع مشروع الشيعة، ثم يتقدم عليه

إننا نهيب بواحد من حكامنا الكُثُر أن يتبنَّى المشروع السني العظيم، الذي يعتمد على القرآن والسنة، والذي يسير في طريق سلفنا الصالح، والذي يدافع عن حقوق المسلمين في الأرض، والذي يؤيِّد أهل السنة المقهورين في إيران والعراق ولبنان وسوريا، والذي يقف بقوة وجرأة أمام المشاريع الصهيونية والاستعمارية في بلادنا المسلمة.

أما إذا لم يوجد حاكم واحد يتحمل هذه المسئولية، فإننا ندعو الشعوب أن تراجع مناهجها، وتحاسب نفسها، وتعود راغبة طائعة إلى ربها، فإن الله عَلَى لا يحرم الأمة من قائد مخلص إلا إذا رآها مضيّعة مفرِّطة؛ فكما تكونوا يُولَّى عليكم، والله لا يظلم مثقال ذرة.. فكونوا مع الله يكُنُ معكم، وانصروه ينصركم، وعودوا إليه يقبلكم، ويغفر لكم، ويهدِكم إلى صراطه المستقيم.



اليمن قطر عظيم من الأقطار التي كوَّنت الدعامة الأساسية للأمة الإسلامية منذ الأيام الأولى لهذا الدين، فقد دخل أهل اليمن في دين الله أفواجًا منذ عهد رسول الله على وكانت لهم مشاركة فاعلة في مسيرة الأمة الإسلامية، حتى إن مجاهديهم وأبطالهم كانت لهم علامات بارزة في الفتوح الإسلامية، ولعل من أبرز المشاركات اليمنية في حركة الفتوح، هو جهدهم الوافر في فتح الشام ومصر وشال إفريقيا والأندلس وغير ذلك من مناطق في العالم. (اقتراح بوضع صورة أثرية لأحد أماكن اليمن)

ولم تتوقف المشاركة اليمنية المؤثرة في ميدان الجهاد والفتوح فقط، إنها كانت لهم مشاركات مؤثرة جدًّا في مسيرة العلم والعلماء، وما أكثر العلماء الذين رغبوا في السفر إلى اليمن لتلقي العلم على أيدي جهابذتها ومفكريها! وليس أدل على ذلك من حرص الإمام الجليل أحمد بن حنبل على السفر إلى اليمن لاستكمال دراسته العلمية هناك، مع حالة الفقر الشديدة التي كان عليها الإمام الجليل؛ مما اضطره الأمر أن يسافر من بغداد إلى اليمن ماشيًا على قدميه، ومع هذه المشقة إلا أنه وجد الأمر ضروريًّا جدًّا؛ لكى يكمل بعض الجوانب العلمية عنده.

وعندما نتحدث عن اليمن فإننا لا نقصد العلماء والمجاهدين والقادة والمفكرين فقط، بل نتحدث عن الشعب بكامله، فهم في عمومهم من أرق شعوب العالم وأطيبهم، ولقد شهد لهم رسول الله عليا شهادة عظيمة هي خير لهم من الدنيا وما فيها، وذلك عندما جاء وفد اليمن إلى المدينة المنورة، فقال رسول الله عليه: «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليمن، هُمْ أَرَقَ أَفْئِدَةً وَأَلْيَنُ قُلُوبًا، الإِيهَانُ يَهَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَهَانِيَةٌ »(١). وأرى أن هذا من معجزات الرسول ﷺ التي رأيتها وخبرتها بنفسي، فقد تعاملت مع كثير من اليمنيين، وزرت اليمن مرات عديدة، وفي كل هذه التعاملات أجدهم -كما وصف حبيبي عليه - ألين قلوبًا وأرق أفئدة، وكم دعوتُ لهم بدعاء الرسول ﷺ عندما قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا» (۱).

إنه قُطْر جليل بمعنى الكلمة..

# دخول الإسلام اليمن وقصة الزيديين

وكما ذكرنا فإن قصة الإسلام فيه قديمة، فقد دخله الإسلام في عهد الرسول على، ومن ثَمَّ صار اليمن إقليمًا إسلاميًّا مهمًّا في الدولة الإسلامية، وظل كذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك في عهد

<sup>(</sup>١) البخاري: كتاب المغازي، باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن (١٢٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تفاضل أهل الإيهان فيه ورجحان أهل اليمن فيه (٥٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ الفتنة من قبل الشرق (٦٦٨١)، والترمذي (۳۹۵۳)، وأحمد (۹۸۷۵).

الخلافة الأموية، وصدر الخلافة العباسية.

وفي زمن الخليفة العباسي المأمون، وتحديدًا في سنة ١٩٩هـ خرج عليه في الكوفة أحد الزيديين، وهو محمد بن إبراهيم طباطبا، وأرسل ابن عمه إبراهيم بن محمد إلى اليمن لكي يستكثر من الأنصار. والزيديون هم أتباع المنهج الذي وضع أصوله زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب، وهو منهج محسوب على الشيعة وإن كان فيه تقارب كبير مع أهل السُّنَّة، وهم لا يقولون بمعظم البدع والخرافات التي يتكلم بها الشيعة الاثنا عشرية (شيعة إيران والعراق ولبنان والخليج)، وإنها يتعاملون بالقرآن والسُّنَّة كبقية المسلمين، غير أن لهم بعض الآراء الخاصة في قضية الإمامة؛ فهم يحصرون الإمامة في نسل على بن أبي طالب على من فاطمة وشيخ بنت رسول الله على، ولا يحدّدون شخصًا معينًا في هذا النسل، بل يقولون: إن الشخص الذي تنطبق عليه شروط الإمامة كالنسب من فاطمة ويشينا، وكالعلم والتقوى وحسن الرأي لا بُدَّ أن يخرج داعيًا لنفسه، فإذا بايعه الناس صحت إمامته. وهم يجوِّزون أن يخرج إمامان في قُطْرين مختلفين، ومن ثَمَّ خرج منهم الكثير عبر مراحل التاريخ المختلفة.

وبالمناسبة فإن الكثير من علماء السنة يعتبرون «زيد بن علي» من علماء السنة الأفاضل، وهو كذلك، فهو من الأئمة الأعلام، وكان ينادي بالخروج على أئمة الجور، وكان يُعظّم من شأن الصحابة، وكان

يُقدِّر أبا بكر وعمر عضف ، غير أنه كان يرى أن علي بن أبي طالب ، أفضل منهما. وهذا غير صحيح ، مع جلالة قدر علي بن أبي طالب ومع ذلك فزيد بن علي كان يرى صحة خلافة أبي بكر وعمر ؛ لأنه يجوز عنده ولاية المفضول في وجود الفاضل. وهو بذلك يختلف اختلافًا جذريًّا عن الشيعة الاثني عشرية الذين يرفضون إمامة أبي بكر وعمر محبوض ، بل يتقربون إلى الله بلعنهم كما يقولون.

# الزياية أقرب إلى السنة

ومن هنا فإن الزيدية وإن كانت معدودة من مذاهب الشيعة إلا أن نقاط التهاس مع الشية أكثر بكثير من نقاط عمل تماسيعة، وقد لا تماسيعة، وقد لا تستطيع أن تفرق أحدهم عن السنة، وقد التقيت مع الكثير منهم في اليمن، وهم يترضّون

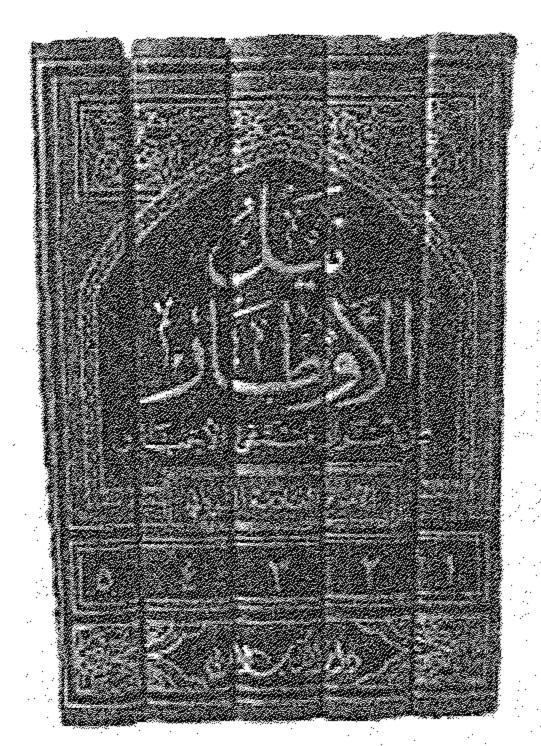

على الصحابة ويقدِّرونهم، ويصلون مع السُّنَّة في المساجد نفسها، وليس لهم بدع الاثني عشرية المعروفة، والتي فصَّلناها قبل ذلك في مقالي: «أصول الشيعة» و «سيطرة الشيعة». بل إن منهم العلماء الأجلاء الذين أخذ عنهم الكثير من طلاب العلم السُّنَّة، وليس أفضل كمثالٍ من العالم الفذّ الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار، فقد كان زيديًّا يمنيًّا عِيْمُ.



ونعود إلى عهد المأمون حيث خرجت ثورة محمد بن إبراهيم طباطبا في الكوفة، ولكن المأمون استطاع أن يقمعها بالقوة، غير أنه لم يستطع ذلك بالنسبة لثورة إبراهيم بن محمد في اليمن، ولعل ذلك يرجع إلى بُعد اليمن عن بغداد، وكذلك إلى طبيعة اليمن الجغرافية الجبلية الوعرة، إضافة إلى الطبيعة العشائرية التي تجعل من السيطرة المركزية أمرًا صعبًا.. لذلك كله عمد المأمون إلى الأسلوب الدبلوماسي فأعطى إبراهيم بن محمد الزيدي ولاية اليمن على أن يكون تابعًا له، وتم ذلك بالفعل، وأطال ذلك في عمر تبعية اليمن للخلافة العباسية قُرابة المائة عام، ولكن كان هذا على حساب انتشار وترسُّخ المذهب الزيدي في اليمن.

بعد هذه الأحداث بعِدَّة عشرات من السنين، وتحديدًا في ٢٨٤هـ، وفي زمن ضعف الخلافة العباسية، استطاع يحيى بن الحسين الرسيُّ أن يؤسِّس دولة زيدية في اليمن عُرفت بدولة بني الرسي أو دولة الأئمة، وانفصل بهذه الدولة عن الخلافة العباسية، وكان مقرها في صعدة في شمال اليمن، ولم تكن هذه هي أول دولة تنفصل بجزء من اليمن عن الخلافة العباسية، فقد حدث قبل ذلك أن انفصل اليعفريون بدولة خاصة بهم مركزها صنعاء، وذلك في سنة ٢٣٠هـ، غير أن اليعفريين كانوا سُنَة ولم يكونوا زيديين.

# الدعوة الإسماعيلية في اليمن

تزامن مع قيام دولة بني الرسي الزيدية ظهور الدعوة الإسهاعيلية

الشيعية في اليمن، ولكن في مناطق الجنوب. وكما ذكرنا في مقالات سابقة: «أصول الشيعة»، و «سيطرة الشيعة»، فإنّ الإسماعيلية عبارة عن مذهب شيعي شديد الانحراف، إلى الدرجة التي جعلت معظم العلماء السنة يخرجونهم بالكامل من الملة الإسلامية، وقد سيطر هؤلاء على جنوب اليمن، وكان هذا بداية من سنة ٢٩٠هـ، إلا أن دولتهم سقطت بسرعة في ٢٠٤هـ. ومن هنا صارت اليمن مقسَّمة بين اليعفريين السنة ومقرهم صنعاء، والزيديين بني الرسي ومقرهم صعدة، وظل هذا الوضع على هذه الحال طوال القرن الرابع الهجري.

في القرن الخامس الهجري سقطت الدولة اليعفرية، وضعفت جدًّا الدولة الزيدية، وإنّ ظلت موجودة، ولكن ظهرت دول جديدة بشكل مؤثر في مسيرة الأحداث.. فقد ظهرت دولة سنية هي دولة النجاحيين (بني نجاح)، وكان مقرها زبيد (غرب اليمن)، واستمرت من سنة ٣٠٤هـ إلى سنة ٥٥٥هـ. وإلى جوار هذه الدولة ظهرت عدة دول إسهاعيلية خطيرة، وهي دولة بني صليح، ومقرها صنعاء، من سنة ٤٣٩هـ إلى سنة ٥٣٢هـ، ودولة بني زريع، ومقرها عدن، من سنة ٤٦٧ إلى سنة ٦٩٥هـ. وكذلك دولة بني حاتم، وقد سيطرت على صنعاء من سنة ٥٣٣هـ إلى سنة ٦٩ه.. وكانت هذه الدول الإسهاعيلية تستمد قوتها وعونها من الدولة العبيدية القوية المعروفة بالدولة الفاطمية، والتي كانت تسيطر آنذاك على مصر، وأحيانًا على الشام؛ ولذلك فإن هذه الدول الإسهاعيلية ما لبثت أن سقطت عند سقوط الدولة العبيدية الخبيثة على يد البطل المظفَّر صلاح الدين الأيوبي، وذلك في سنة ٥٦٧هـ.

وبزوال هذا الكابوس الإسماعيلي عن اليمن بدأت اليمن عهدًا جديدًا سعيدًا مع الحكم السني المتمثل في الدولة الأيوبية، وذلك من سنة ٥٦٩هـ إلى سنة ٦٢٦هـ، ثم دولة بني رسول السُّنية من سنة ٦٢٦هـ إلى سنة ٨٥٨هـ.

ومع ذلك فلم يختفِ حكم الدولة الزيدية كُلِّيَّة عن اليمن، بل ظل لهم تواجد في صعدة، بل كانت لهم فترة علو مهمة تُعرف بدولة بني الرسيّ الثانية، وذلك من سنة ٩٥هـ إلى سنة ١٩٧هـ، أي أثناء حكم الأيوبيين والرسوليين.

#### دولة الله علي علي

وفي القرري العجري العمام حكم اليمن العثمانيون، فقد والزيديون، فقد حكم العثمانيون من حكم العثمانيون من منة ٩٤٥هـ إلى سنة ٩٤٥هـ إلى سنة



١٣٣٣هـ (٣٨٨ سنة)، وكانت مناطق سيطرتهم في الجنوب أساسًا. أما

بنو الرسى الزيديون فقد سيطروا على صعدة كعادتهم، إضافةً إلى صنعاء؛ ولذلك تُعرف هذه الدولة في هذه الفترة بدولة أئمة صنعاء، وقد استمرت من سنة ٩٧٣هـ إلى سنة ١٣٨٢هـ (٩٠٩ سنة)، وقد صارت لها السيطرة الكاملة على كل اليمن بعد صراع مع الخلافة العثمانية، انتهى في سنة ١٣٣٣ هـ لصالح الزيديين.

وقد ظلت هذه الدولة الزيدية تحكم اليمن حتى سنة ١٣٨٢هـ = ١٩٦٢م، عندما قامت الثورة اليمنية، لتُنهى بذلك حكم الزيديين لليمن الذي بدأ للمرة الأولى منذ عام ٢٨٤هـ، أي ما يزيد على ألف عام!

في هذه العجالة رأينا أن المذهب الزيدي له جذور عميقة في المجتمع اليمني، وقد ظلوا في الحكم طيلة هذه الفترة كلها، سواءٌ في حالة قوة أو ضعف، وظهر إلى جوارهم دول سُنّية وأخرى إسماعيلية، وإن لم يدم تأثير المنهج الإسماعيلي كثيرًا؛ حيث بقي في اليمن حوالي ١٣٠ سنة فقط، ولم يكن يسيطر في كل الأوقات على كامل اليمن.

كما رأينا في الوقت نفسه أن الشيعة الاثنى عشرية (الإمامية) لم يكن لها وجود مطلقًا على الساحة اليمنية، ومن هنا فإننا نجد أن أعداد الزيدية تقرب من ٣٠٪ من سكان اليمن، بينها لا يمثل الاثنا عشرية إلا نسبة ضئيلة جدًّا من المجتمع اليمني، وليس هناك إحصاء دقيق لهذه النسبة.

ومع ذلك فإننا نسمع الآن عن مشاكل الحوثيين في شهال اليمن، وخاصة في منطقة صعدة، ونسمع أن مذهبهم اثنا عشري، ونسمع عن تأييد إيران لهم..

فمن أين جاء الاثنا عشرية إلى اليمن؟ وكيف تفاقم الأمر حتى صارت هناك هذه المعارك المستمرة بين الحكومة اليمنية وأتباع الحوثي؟

\* \* \*

# قصة الحوثيين في المعالمة الحوثيين في المعالمة ال

أصبحت قصة الحوثيين قاسمًا مشتركًا في معظم وسائل الإعلام في السنوات الخمس الأخيرة، وهي من القصص المحيِّرة حيث تتضارب فيها التحليلات، وتختلف التأويلات، وتضيع الحقيقية بين مؤيِّد ومعارض، ومدافع ومهاجم!

فمن هم الحوثيون؟ ومتى ظهروا؟ وإلى أي شيء يهدفون؟ ولماذا تحاربهم الحكومة اليمنية؟ وما تأثير القوى الخارجية العالمية على أحداث قصتهم؟ هذه الأسئلة وغيرها هي موضوع مقالنا، والذي أرجو أن ينير لنا الطريق في هذه القصة المعقدة..

تحدثنا في المقال السابق «قصة اليمن» عن تاريخ الحكم في اليمن بإيجاز، ورأينا أن الشيعة الزيدية كان لهم نصيب في الحكم فترة طويلة جدًّا من الزمن تجاوزت عدة قرون، وأنهم ظلوا في قيادة اليمن حتى عام ١٩٦٢ م عندما قامت الثورة اليمنية. وأوضحنا الفرق بين المذهب الزيدي الذي ينتشر في اليمن، والمذهب الاثني عشري الذي ينتشر في إيران والعراق ولبنان، والذي فصًلناه بشكل أكبر في عدة مقالات سابقة: «أصول الشيعة» و «سيطرة الشيعة» و «خطر الشيعة»، ومقال

**S** 

"موقفنا من الشيعة". وذكرنا في المقال السابق أن نقاط التهاس بين الشيعة الزيدية والأثني الشيعة الزيدية والأثني عشرية الإمامية لا يعترفون أصلاً بإمامة عشرية الإمامية لا يعترفون أصلاً بإمامة زيد بن علي مؤسس المذهب الزيدي، وعلى الناحية الأخرى فإن الزيديين لا يقرون الاثني عشرية على انحرافاتهم العقائديّة الهائلة، ولا يوافقونهم على تحديد أسهاء اثني عشر إمامًا بعينهم، ولا يوافقونهم في ادّعاء عصمة الأئمة الشيعة، ولا في عقيدة التقيّة، ولا الرجعة، ولا البداءة، ولا سبّ الصحابة، ولا غير ذلك من البدع المنكرة.

وقلنا كذلك إنه لم يكن هناك وجود للاثني عشرية في تاريخ اليمن كله، إلا أن هذا الأمر تغير في السنوات الأخيرة، وكان لهذا التغير علاقة كبيرة بقصة الحوثين.

#### جُلُور المُعيدُ

بدأت القصة في محافظة صعدة (على بُعد \* ٢٤ كم شمال صنعاء)، حيث يوجد أكبر تجمعات الزيدية في الميمن، وفي عام ١٩٨٦م تم إنشاء «اتحاد الشباب»، وهي هيئة



بدرالدين الحوثي

تهدف إلى تدريس المذهب الزيدي لمعتنقيه، كان بدر الدين الحوثي - وهو من كبار علماء الزيدية آنذاك- من ضمن المدرِّسين في هذه الهيئة.

وفي عام ١٩٩٠م حدثت الوَحْدة اليمنية، وفُتح المجال أمام التعددية الحزبية، ومن ثَمَّ تحول اتحاد الشباب إلى حزب الحق الذي يمثِّل الطائفة الزيدية في اليمن، وظهر حسين بدر الدين الحوثي -وهو ابن العالم بدر الدين الحوثي - كأحد أبرز القياديين السياسيين فيه، ودخل مجلس النواب في سنة ١٩٩٧م، وكذلك في سنة ١٩٩٧م.

تزامن مع هذه الأحداث حدوث خلاف كبير جدًّا بين بدر الدين الحوثي وبين بقية علماء الزيدية في اليمن حول فتوى تاريخية وافق عليها علماء الزيدية اليمنيون، وعلى رأسهم المرجع مجد الدين المؤيدي، والتي تقضي بأن شرط النسب الهاشميّ للإمامة صار غير مقبولاً اليوم، وأن هذا كان لظروف تاريخية، وأن الشعب يمكن له أن يختار مَن هو جديرٌ لحكمه دون شرط أن يكون من نسل الحسن أو الحسين هيئي .

اعترض بدر الدين الحوثي على هذه الفتوى بشدَّة، خاصة أنه من فرقة «الجارودية»، وهي إحدى فرق الزيدية التي تتقارب في أفكارها نسبيًّا مع الاثني عشرية. وتطوَّر الأمر أكثر مع بدر الدين الحوثي، حيث بدأ يدافع بصراحة عن المذهب الاثني عشري، بل إنه أصدر كتابًا بعنوان «الزيدية في اليمن»، يشرح فيه أوجه التقارب بين الزيدية والاثني عشرية؛ ونظرًا للمقاومة الشديدة لفكره المنحرف عن الزيدية،

فإنّه اضطر إلى الهجرة إلى طهران حيث عاش هناك عدة سنوات.

وعلى الرغم من ترك بدر الدين الحوثي للساحة اليمنية إلا أن أفكاره الاثني عشرية بدأت في الانتشار، خاصة في منطقة صعدة والمناطق المحيطة، وهذا منذ نهاية التسعينيات، وتحديدًا منذ سنة ١٩٩٧م، وفي الوقت نفسه انشق ابنه حسين بدر الدين الحوثي عن حزب الحق، وكوّن جماعة خاصة به، وكانت في البداية جماعة ثقافية دينية فكرية، بل إنها كانت تتعاون مع الحكومة لمقاومة المد الإسلامي الشني المتمثل في حزب التجمع اليمني للإصلاح، ولكن الجاعة ما لبثت أن أخذت اتجاهًا معارضًا للحكومة ابتداءً من سنة ٢٠٠٢م.

وفي هذه الأثناء توسَّط عدد من علماء اليمن عند الرئيس علي عبد الله صالح لإعادة بدر الدين الحوثي إلى اليمن، فوافق الرئيس، وعاد بدر الدين الحوثي إلى اليمن ليهارس من جديد تدريس أفكاره لطلبته ومريديه. ومن الواضح أن الحكومة اليمنية لم تكن تعطي هذه الجماعة شأنًا ولا قيمة، ولا تعتقد أن هناك مشاكل ذات بالٍ يمكن أن تأتي من ورائها.

# Hall with the many that is the the

وفي عام ٢٠٠٤م حدث تطوَّر خطير، حيث خرج الحوثيون بقيادة حسين بدر الدين الحوثي بمظاهرات ضخمة في شوارع اليمن مناهضة للاحتلال الأميركي للعراق، وواجهت الحكومة هذه المظاهرات بشدَّة،

وذكرت أن الحوثي يدَّعِي الإمامة والمهديَّة، بل ويدَّعِي النبوَّة. وأعقب ذلك قيام الحكومة اليمنية بشنّ حرب مفتوحة على جماعة الحوثيين الشيعية، واستخدمت فيها أكثر من ٣٠ ألف جندي يمني، واستخدمت أيضًا الطائرات والمدفعية، وأسفرت المواجهة عن مقتل زعيم التنظيم حسين بدر الدين الحوثي، واعتقال المئات، ومصادرة عدد كبير من أسلحة الحوثيين.

تأزُّم الموقف تمامًا، وتولى قيادة الحوثيين بعد مقتل حسين الحوثي أبوه بدر الدين الحوثي، ووضح أن الجهاعة الشيعية سلّحت نفسها سرًّا قبل ذلك بشكل جيد؛ حيث تمكنت من مواجهة الجيش اليمني على مدار عدة سنوات.

وقامت دولة قطر بوساطة بين الحوثيين والحكومة اليمنية في سنة ٠٠٠ م، عقدت بمقتضاها اتفاقية سلام انتقل على إثرها يحيى الحوثي

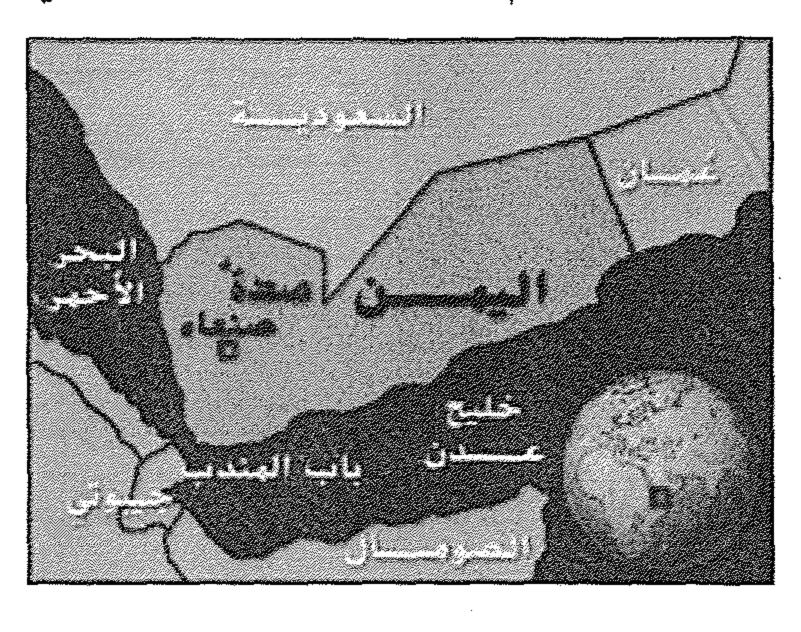

وعبد الكريم الحوثي -أشقاء حسين بدر الدين الحوثي- إلى قطر، مع تسليم أسلحتهم للحكومة اليمنية، ولكن ما لبثت هذه الاتفاقية أن انتُقضت، وعادت الحرب من جديد، بل وظهر أن الحوثين يتوسعون في السيطرة على محافظات مجاورة لصعدة، بل ويحاولون الوصول إلى ساحل البحر الأحمر للحصول على سيطرة بحريَّة لأحد الموانئ؛ يكفل لهم تلقِّي المدد من خارج اليمن.

لقد صارت الدعوة الآن واضحة، والمواجهة صريحة، بل وصار الكلام الآن يهدِّد القيادة في اليمن كلها، وليس مجرَّد الانفصال بجزء شيعي عن الدولة اليمنية.

# البابقةالتوثين

الذائدة تبريرات كثيرة تنبر لنا الطريق له فهم القضية، لعل من أبرزها ما يلي:

أولاً: لا يمكن استيعاب أن جماعة قليلة في إحدى المحافظات اليمنية الصغيرة يمكن أن تصمد هذه الفترة الطويلة دون

مساعدة خارجية مستمرة، وعند تحليل الوضع نجد أن الدولة الوحيدة التي تستفيد من ازدياد قوة التمرد الحوثي هي دولة إيران، فهي دولة اثنا عشرية تجتهد بكل وسيلة لنشر مذهبها، وإذا استطاعت أن تدفع حركة الحوثيين إلى السيطرة على الحكم في اليمن، فإنَّ هذا سيصبح نصرًا مجيدًا لها، خاصة أنها ستحاصر أحد أكبر المعاقل المناوئة لها وهي السعودية، فتصبح السعودية محاصَرة من شهالها في العراق، ومن شرقها في المنطقة الشرقية السعودية والكويت والبحرين، وكذلك من جنوبها في اليمن، وهذا سيعطي إيران أوراق ضغط هائلة، سواء في علاقتها مع العالم الإسلامي السُّني، أو في علاقتها مع أميركا.

وليس هذا الفرض نظريًّا، إنها هو أمر واقعى له شواهد كثيرة، منها التحوُّل العجيب لبدر الدين الحوثي من الفكر الزيديّ المعتدل إلى الفكر الاثنى عشري المنحرف، مع أن البيئة اليمنية لم تشهد مثل هذا الفكر الاثني عشري في كل مراحل تاريخها، وقد احتضنته إيران بقوَّة، بل واستضافته في طهران عدة سنوات، وقد وجد بدر الدين الحوثي فكرة «ولاية الفقيه» التي أتى بها الخوميني حلاً مناسبًا للصعود إلى الحكم حتى لولم يكن من نسل السيدة فاطمة عليه في وهو ما ليس موجودًا في الفكر الزيدي. كما أن إيران دولة قوية تستطيع مدَّ يد العون السياسي والاقتصادي والعسكري للمتمردين، وقد أكّد على مساعدة إيران للحوثيين تبنِّي وسائل الإعلام الإيرانية الشيعية، والمتمثلة في قنواتهم الفضائية المتعددة مثل «العالم» و «الكوثر» وغيرهما لقضية الحوثيين.

كما أن الحوثيين أنفسهم طلبوا قبل ذلك وساطة المرجع الشيعي

العراقي الأعلى آية الله السيستاني، وهو اثنا عشري قد يستغربه أهل اليمن، لكن هذا لتأكيد مذهبيَّة التمرد، هذا إضافةً إلى أن الحكومة اليمنية أعلنت عن مصادرتها لأسلحة كثيرة خاصة بالحوثيين، وهي إيرانية الصنع. وقد دأبت الحكومة اليمنية على التلميح دون التصريح بمساعدة إيران للحوثيين، وأنكرت إيران بالطبع المساعدة، وهي لعبة سياسية مفهومة، خاصة في ضوء عقيدة «التقية» الاثني عشرية، والتي تجيز لأصحاب المذهب الكذب دون قيود.

ثانيًا: من العوامل أيضًا التي ساعدت على استمرار حركة الحوثيين في اليمن التعاطف الجماهيري النسبي من أهالي المنطقة مع حركة التمرد، حتى وإن لم يميلوا إلى فكرهم المنحرف، وذلك للظروف الاقتصادية والاجتماعية السيئة جدًّا التي تعيشها المنطقة؛ فاليمن بشكل عام يعاني من ضعف شديد في بنيته التحتية، وحالة فقر مزمن تشمل معظم سكانه، لكن يبدو أن هذه المناطق تعاني أكثر من غيرها، وليس هناك اهتهام بها يوازي الاهتهام بالمدن اليمنية الكبرى. ويؤكد هذا أن اتفاقية السلام التي توسَّطت لعقدها دولة قطر سنة ٢٠٠٨م بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كانت تنص على أن الحكومة اليمنية ستقوم بخطة لإعادة إعمار منطقة صعدة، وأن قطر ستموِّل مشاريع الإعمار، لكن كل هذا توقف عند استمرار القتال، ولكن الشاهد من الموقف أن الشعوب التي تعيش حالة التهميش والإهمال قد تقوم للاعتراض والتمرد حتى مع أناس لا يتفقون مع عقائدهم ولا مبادئهم.



ثالثاً: ساعد أيضًا على استمرار التمرد، الوضعُ القبلي الذي يهيمن على اليمن ؛ فاليمن عبارة عن عشائر وقبائل، وهناك توازنات مهمّة بين القبائل المختلفة، وتشير مصادر كثيرة أن المتمردين الحوثيين يتلقون دعمًا من قبائل كثيرة معارضة للنظام الحاكم؛ لوجود ثارات بينهم وبين هذا النظام، بصرف النظر عن الدين أو المذهب.

قبلية اليمن

رابعًا: ومن المساعدة العوامل المساعدة كذلك الطبيعة الجبلية لليمن، والتي تجعل سيطرة الجيوش النظامية على

الأوضاع أمرًا صعبًا؛

وذلك لتعلذر حركسة

الجيوش، ولكثرة الخبايا والكهوف، ولعدم وجود دراسات علمية توضح الطرق في داخل هذه الجبال، ولا وجود الأدوات العلمية والأقهار الصناعية التي ترصد الحركة بشكل دقيق.

خامسًا: ساهم أيضًا في استمرار المشكلة انشغال الحكومة اليمنية في مسألة المناداة بانفصال اليمن الجنوبي عن اليمن الشمالي، وخروج مظاهرات تنادي بهذا الأمر، وظهور الرئيس اليمني الجنوبي الأسبق

"على سالم البيض" من مقره في ألمانيا وهو ينادي بالأمر نفسه. هذا الوضع لا شكَّ أنه شتَّت الحكومة اليمنية وجيشها ومخابراتها؛ مما

> أضعف قبضتها عن الحوثيين.

سادسًا: وهناك بعض التحليلات تفسِّر استمرار التمرد بأن الحكومة اليمنية نفسها تريد نفسها تريد للموضوع أن يستمر!



مظاهرات تطالب بانقصال جنوب اليمن

والسبب في ذلك أنها تعتبر وجود هذا التمرد ورقة ضغط قوية في يدها تحصّل بها منافع دولية، وأهم هذه المنافع هي التعاون الأميركي فيها يسمّى بالحرب ضد الإرهاب، حيث تشير أميركا إلى وجود علاقة بين تنظيم القاعدة وبين الحوثيين. وأنا أرى أن هذا احتال بعيد جدًّا؛ لكون المنهج الذي يتبعه تنظيم القاعدة مخالف كُلِّية للمناهج الاثني عشرية، ومع ذلك فأميركا تريد أن تضع أنفها في كل بقاع العالم الإسلامي، وتتحجج بحجج مختلفة لتحقيق ما تريد، واليمن تريد أن تستفيد من هذه العلاقة في دعمها سياسيًّا واقتصاديًّا، أو على الأقل التغاضي عن فتح ملفات حقوق الإنسان والدكتاتورية، وغير ذلك من ملفات يسعى الغرب إلى فتحها.

وإضافةً إلى استفادة اليمن من علاقتها بأميركا، فإنها ستستفيد كذلك من علاقتها بالسعودية، حيث تسعى السعودية إلى دعم اليمن سياسيًّا وعسكريًّا واقتصاديًّا لمقاومة المشروع الشيعي للحوثيين، واستمرار المشكلة سيوفّر دعمًا مطّردًا لليمن، ولعل الدعم لا يتوقف على السعودية، بل يمتد إلى قطر والإمارات وغيرها.

وبصرف النظر عن الأسباب فالمشكلة ما زالت قائمة، والوضع فيها أراه خطير، ووجب على اليمن أن تقف وقفة جادة مع الحدث، ووجب عليها كذلك أن تنشر الفكر الإسلامي الصحيح؛ ليواجه هذه الأفكار المنحرفة، وأن تهتم اهتهامًا كبيرًا بأهالي هذه المناطق حتى تضمن ولاءهم بشكل طبيعي لليمن وحكومتها. ويجب على العالم الإسلامي أن يقف مع اليمن في هذه الأزمة، وإلاَّ أحاط المشروع الشيعي بالعالم الإسلامي من كل أطرافه، والأهم من ذلك أن يُعيد شعب اليمن حساباته وينظر إلى مصلحة اليمن، وأن هذه المصلحة تقتضي الوحدة، وتقتضي الفكر السليم، وتقتضي التجمُّع على كتاب الله وسُنَّة رسوله عليه وعندها سنخرج من أزماتنا، ونبصر حلول مشاكلنا.

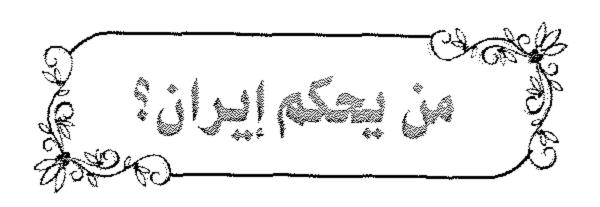

ينبهر كثير من المسلمين برؤية الانتخابات الإيرانية لرئيس الجمهورية، ويعتبرونها صورة حضارية لاختيار زعيم يرضى عنه الشعب ويحقق آماله، خاصة في ظل الأوضاع المتردية في معظم بلاد العالم العربي؛ حيث يسيطر على الحكم فيه مجموعة من الرؤساء والملوك والسلاطين أتوا جميعًا بغير إرادة من الشعب، وحتى لو شهدت البلاد العربية انتخابات فإنها تكون انتخابات مزوَّرة، وهذا يجعل المسلمين يلهثون وراء أيّ تجربة بصرف النظر عن كونها غربية أو شيعية أو غير ذلك.

ولكن هل تعتبر الانتخابات الإيرانية فعلاً نموذجًا يُحتذى؟ وهل الرئيس الذي يختاره الشعب يملك من الصلاحيات ما يحقق به آمال الذين انتخبوه؟ وهل هناك فرصة لإصلاح الفساد إن حدث؟ وهل النظام الإيراني يمتلئ بالحيوية كما يحلو لكثيرٍ من المنبهرين بالشيعة أن يقولوا؟!

إننا لا بُدَّ أن نعود للأصول حتى نفهم من يحكم إيران في الحقيقة.. وأنا أنصح القُرَّاء بقراءة مقالاتي في هذا الموضوع؛ لأنها ستعطي رؤية

أوضح لما سأذكره في هذا المقال، وهذه المقالات بعنوان «أصول الشيعة»، و «سيطرة الشيعة»، و «خطر الشيعة»، و «موقفنا من الشيعة».

# 

لقد قام الخوميني بثورته الشيعية في سينة ١٩٧٩م، وأطاح بحكم الدكتاتور الإيراني السابق الشاه بهلوي، الذي كان يملك صلاحيات كبيرة جدًّا في إيران، إضافةً إلى صلاحيات النظام الحاكم المنتميل له، فيهاذا فعيل الخــومينى؟! لقــد كــوّن



شاه ایران محمد رضا بهلوی

دكتاتورية أكبر بكثير من دكتاتورية الشاه، وجمع من الصلاحيات ما يفوق صلاحيات الشاه بكثير، ولو كانت هناك فرصة للاعتراض في زمن الشاه، فإن هذه الفرصة أصبحت معدومة في زمن الخوميني ومن بعده. أما الذي نراه اليوم من صراعات واعتراضات ومعسكرات فها هو إلا في إطار محدود ومعروف يهدف في النهاية إلى تجميل النظام، وإشعار الجميع أن الحرية موجودة، وأن البلد بخير، وأن اختيار الشعب محترم!

## كيف حدث هذا؟! وما أصل القصة؟!

لقد جاء الخوميني إلى حكم إيران وفقًا لنظرية استدعاها من التاريخ الشيعي اسمها نظرية «ولاية الفقيه»، والأصل في الفكر الشيعي أن الولاية لا بُدَّ أن تكون للإمام المعصوم، وهم يعتقدون في عصمة الإمام علي بن أبي طالب شه، ثم عصمة أولاده الحسن ثم الحسين، ثم عصمة أبناء الحسين المتسلسلين، الذين كوَّنوا عندهم ما يُسمى بالأئمة الاثني عشر، ولكن حدث أن الإمام العسكري -وهو الإمام الحادي عشر عند الشيعة - مات سنة ٢٦٠هـ دون أن يسمِّي إمامًا معصومًا خلفه..

فانقسم الشيعة إلى طوائف كثيرة لحل هذه المعضلة، وكانت من هذه الطوائف طائفة الاثني عشرية التي ادَّعتْ أن الإمام العسكري أوصى إلى ابنه الصغير محمد الذي لم يبلغ الخامسة من عمره، غير أن هذا الإمام الثاني عشر دخل في أحد السراديب واختفى. ويعتقد الشيعة الاثنا عشرية (في إيران ولبنان) أنه ما زال موجودًا في داخل السرداب، وأنه سيظهر في يوم من الأيام ليحكم الدنيا، وهو عندهم المهدي المنتظر، وفي العقيدة الشيعية أنه لا يجوز تولي الحكم وقيادة الدولة وإقامة أحكام الدين والجهاد والجماعة والحدود وكل شيء إلا في وجود الإمام المعصوم، ومِن ثَمَّ فكل شيء معطَّل إلى أن يظهر هذا الإمام الوهمى.

### ولاية الفقيه

ولكن الخوميني أحيا نظرية اجتهادية موجودة في التاريخ الشيعي عني نظرية «ولاية الفقيه»، وهي تعني أن الإمام المهدي الغائب (الطفل الذي دخل السرداب) قد عَهِد إلى الفقيه الذي يمتلك القدرة الفقهية العالية بأن يقوم بها كان سيقوم به الإمام المعصوم في حالة وجوده، ومِن ثَم فإن هذا الفقيه يرأس الأمة، ويأخذ صلاحيات الإمام المعصوم، بها فيها العصمة، وبها فيها من الإلهام من الله، وبها فيها من الارتفاع فوق مقام النبوة؛ لأن النبوة عندهم انتهت في فترة معينة، بينها يستمر الإمام المعصوم إلى الآن، وقد نقلنا قبل ذلك قول الخوميني في كتابه (الحكومة الإسلامية): «... وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرّب، ولا نبى مرسل»(۱).

وعلى هذا، فإذا أخذ الإيرانيون بهذه النظرية فإنه لا يجوز أصلاً الاعتراض على حكم الفقيه الذي يتولى قيادة البلاد، والذي يُعرف عندهم الآن بالفقيه الأكبر، أو بمرشد الشورة، أو بالقائد، وكلها مترادفات للشخصية الأولى والأخيرة في النظام الإيراني الجديد، وهذا خطر جدًّا، بل هو أخطر من الأوضاع في الأنظمة العربية الفاسدة؛ لأن الحكام العرب الدكتاتوريين لا يقولون إنهم يحكمون باسم الله كالله ولا يدعون العصمة، ولا تعتبر شعوبهم أن يدعون الإلهام من الله، ولا يدعون العصمة، ولا تعتبر شعوبهم أن

<sup>(</sup>١) الخوميني: الحكومة الإسلامية ص٥٦.

النظام أو القائد.

طاعتهم أمرٌ تمليه عليهم الشريعة، بل الكثير من الشعوب ترى أن مقاومة دكتاتوريتهم فضيلة؛ لأنها مقاومة للظلم والتسلُّط، في حين يُعتبر ذلك في إيران جريمة في حق الله قبل أن تكون جريمة في حق

لقد صمم الخوميني الدستور الإيراني الجديد بالشكل الذي يحفظ هذه الدكتاتورية العنيفة له، ولمن جاء من بعده على المنهج الاثني عشري المنحرف، فجعل من بنود الدستور أن مرشد الثورة يظل في هذا المنصب مدى الحياة!

ثم كوَّن ما يُسمى بمجلس الخبراء، وهذا المجلس يختاره الشعب بالانتخاب، ولكن لا بُدَّ أن يكون هذا المرشح لمجلس الخبراء من الفقهاء، ولا بُدَّ أن يكون من الاثني عشريين، ولا بُدَّ أن يكون مؤمنًا بنظرية ولاية الفقيه. وهذا المجلس هو الذي يختار بعد ذلك الولي الفقيه الذي يخلف الخوميني بعد موته، ليظل وليَّا فقيهًا حاكمًا طوال حياته بعد ذلك، وقد اختار هذا المجلس «آية الله علي خامنئي» ليكون مرشدًا للثورة، وهو في هذا المنصب من سنة ١٩٨٩م إلى الآن.

#### عزل الرئيس المنتخب!

ولم يكتف الخوميني بذلك، بل جمع إلى سلطاته صلاحيات أخرى كثيرة كما جاء في المادة ١١٠ من الدستور؛ فمرشد الثورة هو الذي يضع كافة المسائل الرئيسية الخاصة برسم وتعيين السياسات العامة للنظام،

وهو الذي يقود القوات المسلحة (صورة دون رقم)، وهو الذي يملك أن ينصِّب ويعزل رؤساء المؤسسات والمجالس الرئيسية في الدولة، وهو الذي يعيِّن رئيس السلطة القضائية، ورئيس الإذاعة والتليفزيون، ورئيس أركان القيادة المشتركة للجيش، والقائد العام لقوات حرس الثورة، كما يملك -فوق كل ذلك- عزل رئيس الجمهورية المنتخب من قِبل الشعب!!!

إنها سيطرة لا يحلم بها أي دكتاتور عربي، وليس هذا فقط، بل إن كل ما سبق وغيره يتم بتفويض من الإمام الغائب المهدي، وإذا حدث وعصى أحد أفراد الشعب أوامر هذا المرشد فإن هذه خطيئة تصل إلى الشرك بالله؛ حيث إنه يعترض على معصوم، ويستندون في ذلك إلى مقولة منسوبة زورًا إلى الإمام جعفر الصادق يقول فيها: «... فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه، فإنها استخفُّ بحكم الله، وعلينا رَدَّ، والرادُّ علينا رادٌ على الله، وهو على حدِّ الشرك بالله»(١).

ولكن الخوميني أراد أن يجمِّل الصورة، فلا يجعل الأمر في صورة دكتاتورية قاهرة، فجعل هناك منصبًا يُسمى «رئيس الجمهورية»، مع أن الرئيس الفعلي للبلاد هو القائد أو مرشد الثورة، وجعل رئيس الجمهورية هذا بالانتخاب العلني من أفراد الشعب، حتى يفرِّغ كل الشحنات في داخل الشعب فيشعر أنه هو الذي اختار، وهو الذي وجُّه

<sup>(</sup>١) الكليني: الأصول من الكافي ١/ ٦٧.



مسيرة الأمة، ولكن وقفة تأمل مع رئيس الجمهورية الإيرانية.

# كيف يقتارها الرنيس!!

لقد ابتكر الخوميني مجلسًا سياه «مجلس صيانة الدستور»، هو المكلّف باختيار من يمكن أن يُرشَّح للرئاسة، وهذا المجلس مكوَّن من اثني عشر عضوًا، يعيِّن مرشد الثورة ستة منهم بشكل مباشر! أما الستة الآخرون فيرشحهم رئيس السلطة القضائية بعد ترشيح مجلس النواب، مع العلم أن رئيس السلطة القضائية نفسه يُعيَّن من قِبل مرشد الثورة، وهذا يعني أن أعضاء مجلس صيانة الدستور بكاملهم من الذين يختارهم مرشد الثورة أو يرضى عنهم، وهذا المجلس يقوم بقبول ترشيحات المتقدمين لشغل منصب رئيس الجمهورية، ومن ثَمَّ فهو لا يقبل من المتقدمين إلا من هو على علاقة قوية جدًّا وحميمة بمرشد الثورة!!

فليس هناك أي فرصة لوجود معارض لمرشد الثورة، وما يسمَّى بالمحافظين أو الإصلاحيين ما هي إلا صورة وهمية لبعض الاختلافات الطفيفة في الإطار الذي يسمح به مرشد الثورة، ويكفي أن نعلم أنه في الانتخابات الأخيرة تقدم لمنصب الرئاسة ٤٧١ مرشحًا، لم يقبل مجلس صيانة الدستور منهم إلا أربعة فقط؛ اثنين من المحافظين واثنين من الإصلاحيين، والجميع من أبناء النظام، وأتباع مرشد الثورة.. فأحمدي نجاد مقرَّب جدًّا من مرشد الثورة علي خامنئي، وهو من أشد

المتمسكين بمبدأ ولاية الفقيه، وهو يعتبر من المحافظين.

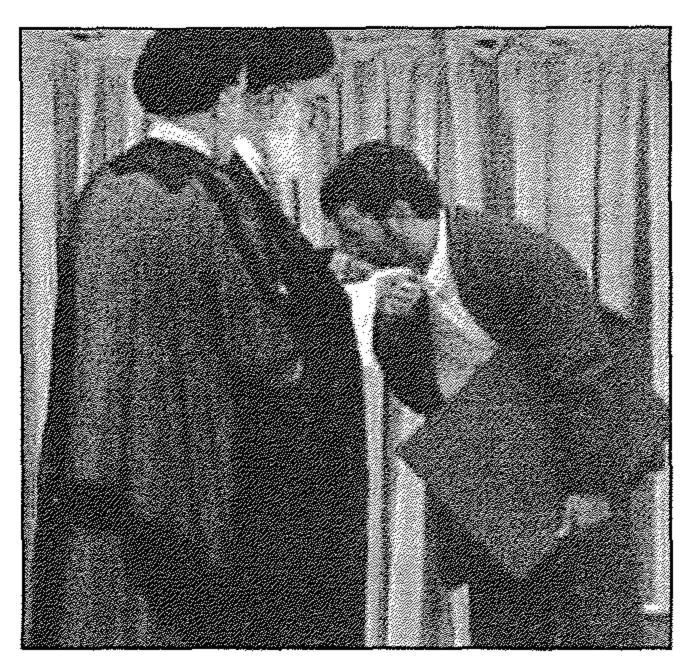

نجاد يقبل بد مرشد الثورة خامنني

أما المنافس الأكبر له فكان مير حسين موسوى، وهو من الإصلاحيين، لكنه في الوقت نفسه من أبناء الثورة، ورحل معها من باريس إلى طهران، وكان يشغل منصب رئيس الوزراء في عهد الخوميني مـن سـنة ١٩٨١م إلى سـنة

١٩٨٩م، وهو آخر رئيس وزراء لإيران قبل إلغاء هذا المنصب أصلاً! والمرشح الثالث هو مهدي كروبي من الإصلاحيين، وكان يرأس البرلمان الإيراني من سنة ١٩٨٩م إلى سنة ١٩٩٢م. والرابع هو محسن رضائي من المحافظين، وكأن يشغل مركز قائد الحرس الثوري في أثناء الحرب الإيرانية العراقية!!

إنهم جميعًا من أبناء النظام، ومن المؤيدين بقوَّة لكل كلمة يقولها المرشد القائد.

وقد يحدث أحيانًا وينسى رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب نفسه، ويأخذ قرارًا يخالف رأى مرشد الثورة، فهاذا يحدث عندئذ؟! لا داعي للتكهُّنات، فقد رأينا واقعًا يوضح لنا الصورة؛ فعلى سبيل المثال تم انتخاب بني صدر ليكون أول رئيس لجمهورية إيران أيام الخوميني سنة ١٩٨٠م، وظن «بني صدر» أنه أصبح رئيسًا ككل رؤساء العالم يمسك بمقاليد الأمور في دولته، خاصة أنه قد أتى إلى كرسيِّ الحكم بنسبة ٧٥٪ من أصوات الشعب، وهي نسبة كبيرة كما نعلم، إلا

لحكومته، بل لا يستطيع المشاركة في اختيار الوزراء، وكل صغيرة وكبيرة لا بُدَّ من الرجوع فيها إلى الخوميني القائد، فلم يطمئن لهذا

أنه وجد نفسه لا حول له ولا قوة، ولا يملك أن يكلف رئيس وزراء

الوضع واعترض!

فماذا كانت النتيحة وا

لقد عزله الخوميني من منصبه وعين رئيسًا آخر!!

عزله بعد أن حصل على ٧٥٪ من أصوات الشعب، فأي قيمة إذًا للانتخابات؟! ولماذا تنفق الأموال في الدعايات؟! ولماذا تعقد المناظرات في وسائل الإعلام؟!



الحسن بني المسر

وعندما أجاز الرئيس على خامنئي -الذي كان رئيسًا لإيران من سنة ١٩٨١م إلى سنة ١٩٨٩م- قانونَ العمل بعد أن عارضه مجلس صيانة الدستور بتوجيه من الخوميني، وجُّه الخوميني رسالة شديدة اللهجة إلى الرئيس على خامنئي، وذكّره في هذه الرسالة أن ولاية الفقيه كولاية الرسول علي الأنه معيَّن من قِبل الإمام الغائب، ورضخ الرئيس على خامنتي للأمر، مع أن علي خامنتي سيصبح بعد وفاة الخوميني هـو المرشد للثورة، وتنتقل العصمة إليه بذلك، وعندها لن يَقبلَ أيَّ تعقيب

#### الإصلاحيون الوجه الأخر للمحافظين

ثم إننا رأينا الإصلاحيين في منصب رئيس الجمهورية، فقد حكم محمد خاتمي من سنة ١٩٩٧م إلى سنة ٢٠٠٥م، فهل رأينا جديدًا؟! وهل إيران تحت حكم الإصلاحيين تختلف عنها تحت حكم المحافظين؟ أم أن الأمر في النهاية في يد شخص واحد هو القائد المرشد؟!

ثم إننا نقول أيضًا إن الإصلاحيين والمحافظين لا يمثلون أحزابًا منفصلة في إيران، وليست هناك مؤسسات تضمن توجُّه رئيس معين؛ فأحمدي نجاد لا يمثل إلا نفسه في الانتخابات، وكذلك مير حسين موسوي الإصلاحي، وليس الأمركما هو في أميركا مثلاً، عندما يمثل أوباما برنامج الديمقراطيين، في حين يمثل ماكين برنامج الجمهوريين.. إن الأمر أبسط من ذلك بكثير في إيران؛ لأنه مجرد «تمثيلية» لا وزن لها.

وحتى عندما قامت الصراعات بين المرشحين في شوارع إيران، وتبادلوا الاتهامات في وسائل الإعلام، فإن القيادة الدينية سكتت عن

ذلك، وكان هذا السكوت متعمدًا، وقد علَّق على ذلك الخاسر مير حسين موسوي بقوله: «كل السُّبُل للحصول على الحقوق مغلقة، وإن الشعب الإيراني يواجه صمت رجال الدين المهمِّين». وأضاف أيضًا أن هذا الصمت أخطر من التزوير.

لقد صمت رجال الدين ليظهر الصراع وكأنه صراع على منصب مهم جدًّا، وليبرزوا الديمقراطية في البلاد، ووجود تيارين، وترجيح كِفّة على كفة بواسطة الشعب، بينها الأمر كله في النهاية لا يعدو أن يكون «مسرحية» سيقوم الشعب فيها باختيار الممثّل الذي يؤدي ما يكتبه مؤلف السيناريو قائد الثورة! والمصيبة بعد كل ذلك أن هذا القائد المرشد لا يحكم بالقرآن والسُّنَّة، إنها يرسِّخ انحرافًا عقائديًّا خطيرًا، ويحكم بتفويض من الإمام الغائب الذي دخل السرداب، ويحرِّك الدولة بكاملها وفق الهوى الشخصي الذي لا يجوز الاعتراض عليه.

#### أسياب الانبهار

وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا ننبهر بهذه الأوضاع المأساوية ١٢ ولماذا نرى بعض الكُتُّاب - وأحيانًا من الإسلاميين- يعتبرون إيران نموذجًا يجب أن يُحتذى١٩

إننا ننبهر لعدة أسباب؛ منها أننا لا نعرف كل هذه الحقائق في الدستور الإيراني، وفي نظام الحكم هناك، وفي علاقة المرشد برئيس

الجمهورية، ومن ثُمَّ فنحن نحكم بعاطفتنا لا بعقلنا، ونميل مع أي إنسان رفع راية الإسلام، ولو كان محرِّفًا مبدلاً. ومنها أننا لا نعرف الإسلام الحقيقي الذي يسمح للمسلمين أن يعترضوا على أبي بكر وعمر هينه بل إنه كان يسمح بمناقشة رسول الله عليه في الأمور التي ليس فيها وحي.

ومنها أننا نعاني في البلاد العربية من حكم دكتاتوري قهري، ومن تزوير فاضح في الانتخابات، ومن فساد كبير في كل القطاعات، ومن ثُم فنحن نبحث عن نموذج ناجح ولو بصورة ضئيلة، ونتغاضي عن كثير من السلبيات، ونغضَّ الطرف عنها، لنقول في النهاية: الحمد لله، هناك دولة إسلامية تطبِّق الشوري!! ومنها أننا لا نتابع المخاطر التي تتعرض لها العراق والبحرين والسعودية وسوريا ومصر ولبنان، بـل والسُّنَّة في إيران نفسها من جرَّاء تولي السلطة لمرشد يؤمن بمبدأ «ولاية الفقيه»، ويعتقد أن السُّنَّة في العالَم مفرطون في الدين، وأن الإمام الغائب قد فوَّضه لتصحيح أوضاع الدنيا لكي تستقبل الإمام المهدي عند عودته.

ومنها أننا نعاني من ظلم أميركا واليهود، ونفرح إذا تكلم في حقهما أحد، ولا نهتم بمتابعة الأحداث، ولا بقراءة التاريخ؛ لنعرف أن احتماليات هجوم إيران على إسرائيل لتحرير فلسطين تساوي صفرًا!

إننا -أيها المسلمون- نحتاج أن نبني أمتنا على قواعد سليمة، وأسس صحيحة، ولا يكون هذا في منهج شرقي أو غربي، ولا في مبادئ



شيعية أو خوارج، إنها في قرآن وسُنَّة، وعودة إلى الأصول، ودراسة لمنهج الرسول عِنْ في التغيير، وكذلك مناهج الصالحين في تاريخ أمتنا، وما أكثرهم! أما الانبهار بالمنحرفين فهذا ليس من شيم الصالحين.

212 212 213



قلما تجد صحيفة عربية أو عالمية، وكذلك قلما تجد نشرة أخبار عربية أو عالمية، إلا وقد نقلت خبرًا بخصوص تهديد أميركا لإيران، واحتمالية أن تتجه أميركا لحرب إيران عسكريًّا؛ نتيجة للنشاط النووي البارز الذي تقوم به هذه الدولة «المارقة»، بحسب توصيف الرئيس الأميركي جورج بوش.

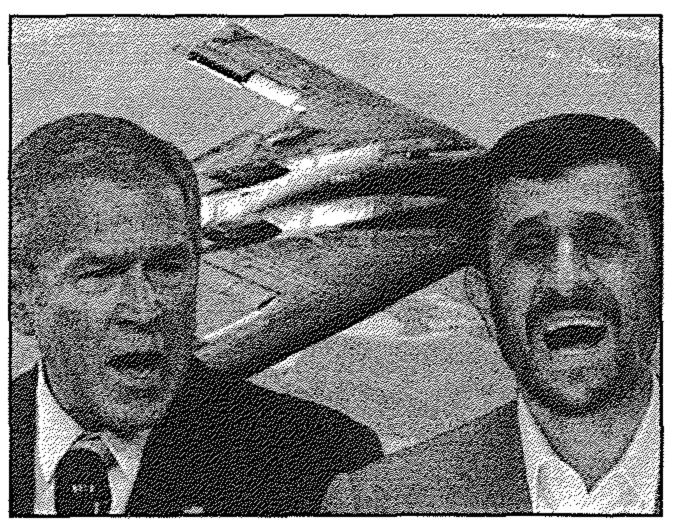

ويتساء ل الكتيرون.

على يمكن - فعاد - لأميركا إلى النيووي النيووي النيوان سيافع أميركا إلى الإيران على الايران على الايران على الايران على الايران سيافع أميركا إلى الايران الويران سيافع أميركا إلى الايران سيافع أميركا إلى الايران الويران سيافع أميركا إلى الايران الويران الوير

تكرار تجربة العراق؟ وهل المصلحة الأميركية في العالم الآن تستلزم هذه الخطوة الخ

كلها تساؤلات تجعل العالم يتابع باهتمام هذه القضية الحساسة.. والذي يبدو لي في هذه المسألة أن احتمال ضرب أميركا لإيران بعيد

# جدًّا، بل لعله غير وارد بالمرة!

فأوّلاً: أميركا لم تصل إلى هذه الدرجة من الغباء حتى تفتح على نفسها جبهة جديدة في إيران؛ فالواضح أن الجيوش الأميركية قد دخلت في مستنقع العراق، ووجدت ما لم تكن تتوقعه من المشاكل، وتعرضت لما خرج عن حساباتها من الخسائر، والكثير من الشعب الأميركي يطالب بسحب القوات من العراق، كما يتنافس الآن المرشحان الأميركيان أوباما وماكين على وسيلة إنهاء المشكلة العراقية.

وثانيًا: فإن أميركا تعلم أن ضرب إيران قد يُوَحِّدُ السُّنَّة والشيعة الخال سياسيًا - في قضية واحدة هي الحرب ضد الأميركان، وقد يتوقف مسلسل ذبح الشيعة لسنة العراق، وهذا قد يُتْعِبُ الأميركان كثيرًا؛ لأن المقاومة الحقيقية في العراق هي مقاومة سُنيّة، وقد ترفع إيران يدها عن مساعدة شيعة العراق؛ عِمَّا يُرجِّح كفة السنة هناك، وهذا -لا شكَّ - سيؤثر سلبًا على الوجود الأميركي.

ثالثًا: تجربة أميركا الوحيدة في إيسران سنة ١٩٨٠م لتحريس الدبلوماسيين الأميركان المحتجزين من قبل شباب الثورة الإيرانية، كانت تجربة سلبيَّة، وفقدتُ فيها أميركا جنودًا وطائرات وموقفًا سياسيًّا، وطبيعة إيران الجبلية والصحراوية قد تُصَعِّبُ على أميركا أخذ قرار عسكرى ضد هذا البلد.

# الصوريح للالسلية الأيرانية

اختبرت ايران 9 صواريخ طويلة ومتوسطة المدى تصل إلى اسرائيل والقواعد الأميركية في الخليج، بينها «شهاب 3» الجديد

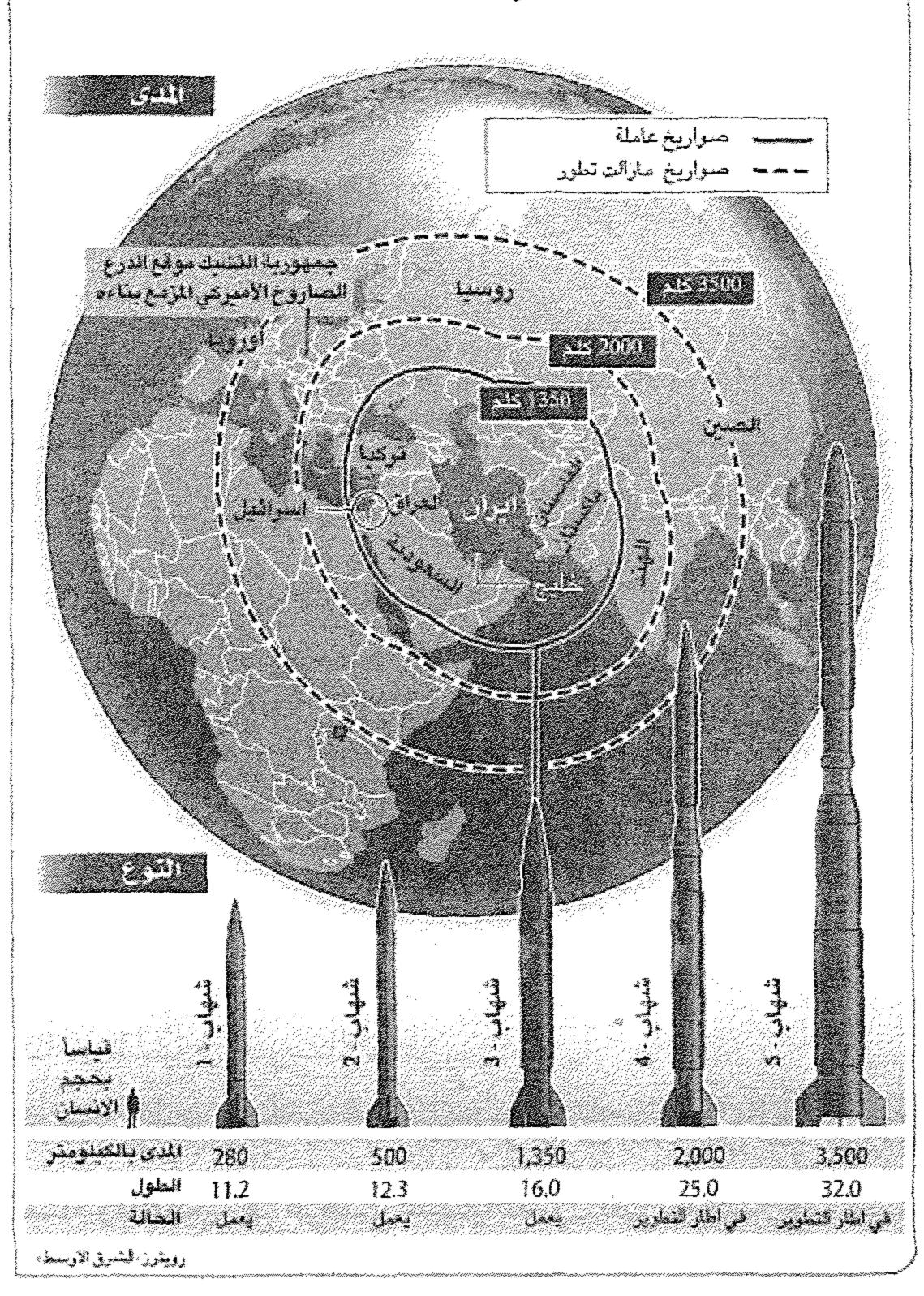



ورابعًا: ليس من السهل أن تأخذ دولة قرارًا بمهاجمة دولة نووية، وأميركا تعلم أن النشاط النووي الإيراني ليس وهميًّا كالذي كانت تتَّهمُ به العراق؛ ومن ثُمَّ فضرب هذا البلد لا بُدَّ أن يحمل خطورة وصول رأس نووي إلى مكان حساس بالنسبة لأميركا، ولا ننسي أن قطر تحوي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، كما أن اليهود في فلسطين ليسوا بعيدين عن إيران، فضلاً عن التواجد الأميركي المكثف في العراق والكويت.

وخامسًا: إن التاريخ الحديث والقديم لم يحمل أي خطورة لدولة شيعية على الدول غير المسلمة المحاربة للمسلمين، وليس من المعتاد أن تُكَثِّرَ هذه الدول أنيابها في وجه هؤلاء المعتدين، إلا إذا تعرضوا لها شخصيًّا حيث يصبح القتال من أجل البقاء، وعادة من تُبُقِى هذه الدول الشيعية قوَّتها لحرب الدول السنية المجاورة!

فالدولة البويهية الشيعية لم تحارب الدولة البيزنطية النصرانية القريبة، إنها حاربت الخلافة العباسية السنيَّة.

والدولة العبيدية الشيعية (المسهاة زورًا بالفاطمية) لم تحارب الصليبيين في شهال الأندلس، بل تعاونت معهم لحرب دولة عبد الرحمن الناصر السنية في جنوب الأندلس.

والدولة العبيدية الشيعية في مصر لم تحارب الصليبيين عند غزوهم للشام وفلسطين، بل عرضت عليهم التعاون لضرب السلاجقة السُّنَّة في هذه المناطق، وعرضت عليهم تقسيم هذه المناطق السنية بينهم.

والدولة الصفوية الشيعية لم تحارب فرنسا وإنجلترا وروسيا، بل حاربت الدولة العثمانية السنية.

والدولة الإيرانية الشيعية لم تحارب روسيا الملحدة بل كانت تخطف المجاهدين الأفغان، ولم تحارب أميركا أو اليهود بل حاربت العراق ثماني

كل هذا التاريخ يُرَجِّحُ أن إيران لن تتطوع بحرب ضد اليهود أو الأميركان إلا إذا حدث غزو لأرضها، فهنا ستظهر المخالب دفاعًا عن الرقعة التي يسيطرون عليها، تمامًا كما حدث من حزب الله الشيعي عند احتلال جنوب لبنان.

وسادسًا: رأينا منذ عدة شهور أن أحمدي نجاد الرئيس الإيراني عندما زار العراق، فإنه زارها تحت حماية أميركية!! مما يؤكد أن العلاقات ليست بالسوء الذي تصفه وسائل الإعلام..

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا إذًا التضخيم من شأن النشاط النووي الإيراني والتهويش الدائم بضربها؟!

إن هذا لا يحمل في تخيُّلي إلا معنى واحدًا، وهو أن أميركا تريد أن تصنع من إيران «بعبعًا» جديدًا يُخَوِّفُ المنطقة بكاملها؛ بحيث يصبح الوجود الأميركي في العراق والخليج مُبَرَّرًا؛ أي أن إيران ستقوم بالدور الذي كان يقوم به صدام حسين قبل ذلك، حيث حرصت أميركا على

إبقائه في مكانه دون أذى ثلاثة عشر عامًا كاملة، حتى يقبل الجميع بوجود الحامي الكريم (أميركا)؛ لتحفظ البلاد الإسلامية من شرور

ثم انتهى دور صدام، وضعفت قوته إلى الدرجة التي لم يعُدُ فيها نَجِيفًا لغيره، فكانت «تمثيلية» أسلحة الدمار الشامل ثم القضاء عليه واحتلال العراق. ولم يجد أحد أسلحة دمار شامل ولا غير شامل، لكن الناس تنسى بسرعة، والآن تحتاج أميركا إلى «بُعْبُع» جديد تُبْقِيه تحت السيطرة، فلا يؤذي أحدًا، ولا تنمو له مخالب، ولا يتطوع بهجوم أو تهوَّر، ولم تجد أميركا أفضل لهذا الدور من إيران؛ ولذلك قادتْ هذه الحملة الإعلامية المنظمة.

وقد ينتهي دور إيران بعد عدة سنوات، لتبحث أميركا عن (بُعْبُع) جديد، ولن تنتهي هذه اللُّعْبة السخيفة إلا عندما يصبح المسلمون قادرين على الدفاع عن أنفسهم ضد أي بُعْبُع في المنطقة، سواءٌ كان إيرانيًّا أو أميركيًّا أو يهوديًّا أو حتى من الفضاء الخارجي!!

# موقفنا من الشيعة

يتفنَّن بعض الإعلاميين في إيهام المسلمين أن قاصمة الظهر هي فتح ملفِّ الشيعة، على أساس أن المسلمين سُنَّة وشيعة، وأن الحديث عن هذه المشكلة سيقسِّم الأمَّة الإسلامية إلى نصفين.

وهذا الكلام خطأ من وجهين..

أما الأول، فهو أن الشيعة لا يمثلون من كيان الأمة الإسلامية إلا ١١٪ فقط (١٥٠ مليونًا على مستوى العالم)، ومن الظلم البيِّن للأمة الإسلامية أن تتنازل عن ثوابتها؛ من أجل الحفاظ على بقاء هذا العدد القليل داخل الكيان المسلم دون أن يُطالب هؤلاء الشيعة بالالتزام بضوابط الأمة الإسلامية العَقَدِيَّة والأخلاقية والتاريخية والسياسية.

وأما الوجه الثاني، فهو ما ذكرناه في مقال سابق بعنوان: «خطر الشيعة» من أن الفتنة ليست نائمة ونحن نحاول إيقاظها، ولكن واقع الأمر أنَّ الفتنة مشتعلة، بل شديدة الاشتعال، وآثارها تغلي في أكثر من بقعة من بقاع العالم الإسلامي، وفي مقدمتها العراق، فها الذي يجب أن نفعله ونحن نشاهد هذا النزيف المستمر لدماء المسلمين السُّنَّة هناك، وهذا التضييع السافر لمقدَّرات دولة كبيرة، وهذا الإعداد الواضح



لتهديد بلاد أخرى قريبة وبعيدة من دولة إيران الشيعية؟!

إننا نتكلم لنفهم جذور المشكلة، ومِن ثَمَّ يمكن عندها أن نطرح حلولاً منطقية، أما بدون دراية للنشأة والجذور والمفاهيم والمناهج والأهداف والطموحات، فكيف لنا أن نتبرع برأي لحل المشكلة؟!

ولقد أبرزنا في مقالنا «خطر الشيعة» طرفًا من خطر الشيعة المعاصرين على حاضر الأمة الإسلامية، وذكرنا على وجه التحديد خمسة أمور خطيرة يكفي كل واحد منها كمبرِّر لفتح هذا الملف، ويقوَّة.. وهذه الأمور الخمسة هي:

أولا: الهجوم المستمر من الشيعة على الصحابة، حتى صار هذا الأمر وكأنه هو الأساس في الدين عندهم، وهو بغض ظاهرٌ جليٌّ تجاوز الحدود، حتى إننا في موقعنا الإلكتروني (www.islamstory.com) نتلقى بشكل دائم تعليقات تفيض بالكراهية والجحود من الشيعة على المقالات الخاصة بـ«أبي بكر وعمر وعثمان»، وعلى المقالات الخاصة بعموم الصحابة؛ إذ مجرَّد رؤية اسم صحابي يمثِّل للشيعة حساسية كبيرة، وردَّ فعل عنيف، فكيف السكوت على مثل هذا التجنِّي؟! وذكرنا أن السكوت عن هذه الرذائل هو تضييع للدين لا يجوز لنا أن

ثانيًا: خطر التشيُّع في بلاد العالم الإسلامي، سواء التشيع المباشر وتغيير العقيدة أو انتشار الفكر الشيعي دون معرفة أن هذا يعني ثالثًا: إزهاق أرواح الآلاف المؤلفة من أهل السُّنَّة في العراق.

رابعًا: التهديد المباشر بالسيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية على دولة العراق، وخدمة المصالح الأميركية بهذا التوجُّه.

خامسًا: التهديد المباشر لدول المنطقة غير العراق، وذكرنا أمثلة من تهديد الشيعة للإمارات والبحرين والسعودية، ولا ندري هل المصلحة هي السكوت حتى تضيع هذه البلاد؟ أم الحركة الإيجابية السريعة لحفظ أمنها وأمانها؟

كانت هذه أمور خمسة فصَّلنا في الحديث عنها في مقالنا «خطر الشيعة»، وندعو القُرَّاء إلى قراءة هذا المقال بشيء من التركيز لخطورته، كما ندعوهم إلى قراءة المقالين السابقين له، وهما «أصول الشيعة» و «سيطرة الشيعة»؛ حتى نأخذ فكرة كاملة عن الموضوع.

> لكن هل هذه الأمور الخمسة هي كل شيء ١٩ والإجابة المؤسفة: لا!

فخطورة الشيعة أكبرُ من ذلك، ومراجعةَ التاريخ تثبت أن تـدهور الأوضاع قد يكون أبعدَ من التخيُّل، فلقد احتل العُبيديُّون الشيعة الإسهاعيلية مصر، وظلوا أكثر من مائتي سنة متصلة، وهو شيء لم يكن أكثر المتشائمين يتوقعه، لكنه حدث كما نعلم، ومن هنا كـان التنبيـه عـلى هذه الخطورة أمرًا لازمًا وحتميًّا.

ولنكمل الآن معًا ما ذكرناه من أخطارِ للشيعة في زماننا المعاصر..

سادسًا: التقارب الإيراني السوري وخطورته..

يظهر لنا بوضوح التقارب الشديد بين إيران وسوريا، ووجه الخطورة في ذلك هو الوضع الخطير الذي تعيشه سوريا، حيث تُحكم منذ ما يقرُب من أربعين سنة بالنَّصَيْريين (المعروفين بالعلويّين)، وهم ينتمون إلى مؤسِّس مذهبهم أبي شعيب محمد بن نُصَير البصريّ (ت • ٢٧هـ)، الذي ادَّعَى النبوة، والذي ادعى أنَّ عليًّا هو الله –تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا-.

ومع أن طائفة النُّصَيريين في سوريا لا تمثل أكثر من ١٠٪ من السكان إلا أنهم يسيطرون على الحكم تمامًا، ويفتحون المجال واسعًا للتشيُّع في الدولة، ومِن ثُم فاتصال ما يسمَّى بالهلال الشيعي من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى لبنان، يمثل حاجزًا خطيرًا في الأمة الإسلامية، يعزل شرقها عن غربها، وينذر بتوشُّع قد لا نتخيَّل أبعاده.

سابعًا: هناك أمر خطير جدًّا يحتاج منا إلى وقفة حاسمة الآن، ولا يجوز لذلك أن نؤجِّل الحديث عن هذا الملف إلى وقت آخر، وهو فتنة المسلمين السُّنَّة برموز الشيعة الكبرى، وخاصة زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، ورئيس إيران أحمدي نجاد.

وليس من جدال أن المواقف المعلنة من هـذيْن الرمـزين تمثُّل فتنة لكثير من المسلمين السُّنة، خاصةً في ظل غياب رموز موازية من زعماء الدول الإسلامية، والمحسوبين على الشُّنة! ووجه الفتنة هو النجاح الذي حققه كل واحد منهما في قضيته، سواء في قضية حرب اليهود في حالة حزب الله، أو قضية بناء الدولة كما هي حالة الزعيم الإيراني.

ومن هنا وجب علينا أن نلفت أنظار المسلمين السُّنَّة أن تحقيق النجاح في قضية من القضايا لا يعنى صحة العقيدة، وسلامة المنهج، ومِن ثُم فلا يمكن أن نتغاضي عن كل شيء لكون الرجل قدحقق نجاحًا في أمرِ ما، حتى لو كان عظيمًا، ولا ننسى أن الدولة العبيدية الشيعية الخبيثة قبد حققت نجاحات عسكرية وسياسية أكبر من نجاحات إيران وحزب الله عشرات أو مئات المرات، ومع ذلك فنحن لا يمكن أن نتخذها قدوةً. بل إننا لا نتخذ زعيمًا علمانيًّا -ولو كان سُنَّيًّا - قدوةً ومثلاً؛ لأننا نؤمن أن القائد الإسلامي القدوة هو القائد الذي يحقق تكاملاً وتوازنًا وشمولاً في مجالات العقيدة والأخلاق والعلم والعمل، ويكون جهاده في سبيل الله، ونصرةً لدين الله الصحيح، وإرساءً للشريعة الإسلامية دون تحريف وتبديل.

ودعوني أوجِّه رسالة إلى الذين يحلمون بأن يحكُمُهم زعيمٌ شيعيٌّ، ولو كان معتدلاً، أقول لهم: هل ستقبلون عندها الإيهان بالأئمة الاثنى عشر الذين يدعون إليهم هؤلاء؟ وهل سنقبل عندها بالتخلي عن تاريخ الصحابة ومذاهبنا الفقهية وكتب السُّنة التي نثق بها؟ وهل نتوقع عند زعامة أحدهم أن تصبح مناهج التعليم على طريقتنا أم على طريقة الشيعة؟! d

لقد أقام إسهاعيل الصفوي دولة قوية جدًّا في إيران، وبناها بشكل باهر من حيث الإدارة والتنظيم، ولكن ماذا فعل بهذه الدولة حين اكتملت معالمها؟! راجعوا مقال «سيطرة الشيعة» لتعلموا كيف استغلَّ قوته في ضرب الدولة العثمانية في ظهرها، وفي تشييع أهل العراق، وفي الاتحاد مع البرتغاليين ضد السُّنَّة العثمانيين.

إن الإسلام جملة واحدة.. لا يجوز لنا أن نأخذ منه جانبًا ونترك آخر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: الحر، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨]. فإذا أردنا أن نتخذ قدوة فلتكن متكاملة، وإنْ نقُص منها شيء فلا يمكن أن يكون هذا الشيء هو جانب العقيدة والمفاهيم، وإلاَّ فالعاقبة ستكون وخيمة، والضرر بالغًا.

ثامنًا: للأسف الشديد فإن روايات الشيعة قد تسرَّبت بشكل شنيع في كتب التاريخ، ونحن إذا أردنا أن نقرأ التاريخ، ونستفيد به، فإنه يلزمنا أن نُنقِّحه مما أصابه من تزوير وتحريف، وهذه مهمَّة ضرورية، وواجب أساسي، وإلاّ ضاعت من بين أيدينا ثرواتٌ هائلة، بل وشوِّهت سير خير الناس، وأفضل القرون.

وبداية الطريق أن نفهم خطورة الشيعة على كتب التاريخ، ومِن ثَمَّ تنقية هذه الكتب من رواياتهم المزوَّرة، ثم استنباط الدروس والعِبَر بعد التأكُّد من صحة الروايات.. ولكي أنبه على خطورة هذا الأمور فإنني قمتُ بإحصاء الروايات الواردة في شرح قصة «موقعة صفين» في تاريخ

الطبري فوجدتها ١١٣ رواية، ثم صُعقت عندما وجدت أن ٩٩ رواية منها عبارة عن روايات شيعية حاقدة لا تهدف إلا لتشويه الصحابة، وهذه الروايات هي التي يتناقلها الشيعة، وكذلك المتأثرون بأفكارهم من جهلة الإعلاميين المحسوبين على السُّنَّة، وحُجَّتهم بأن الروايات موجودة في تاريخ الطبري، وهو من علماء السُّنة الأفذاذ. لكنهم لا ينظرون إلى السند الذي ذكره الطبري، وحتى لو نظروا إليه فهم لا يعرفون هذه الأسهاء ولا يدرون عنها شيئًا؛ ومن ثُمَّ وجب تنقية كتب التاريخ من روايات الشيعة حتى يقرأ الناس تـاريخ الأمَّة من مصـادره الصحيحة.

تاسعًا: لا ينظر كثيرٌ من الناس إلى الواجب الذي علينا تجاه الشيعة! فهل من الحكمة أن نترك مائة وخمسين مليونًا من البشر يعتقدون هذه الاعتقادات الفاسدة دون أن ننبِّههم إلى خطورة ما هم عليه من أفكار ومعتقدات؟!

ألا يحتاج هـؤلاء إلى تعليم وتوضيح وأمرٍ بـالمعروف ونهـي عس المنكر؟! ألن يكون هناك سؤال لنا يوم القيامة مِنْ ربِّ العالمين عن موقفنا عندما رأينا من يدين بالمعتقدات التي أشرنا إلى بعضها في مقال «أصول الشيعة»؟!

لقد أرسل إلينا بعض الشيعة تعليقات على هذه المقالات يتوجهون فيها إلى الله بأن يعاقبني بأن يحشرني مع أبي بكر وعمر!! ومع سعادتي بأنَّ هناك من يتمنى لي أن أُحشر مع أبي بكر وعمر إلا أنني كنت حزينًا جدًّا عليهم، حيث جعلوا من أنفسهم أعداءً لهذيْن العملاقيْن الجبلين اللذين اصطفاهما ربُّ العالمين لصحبة سيد المرسلين على أنه من ألزم واجبات الدعاة والعلماء أن يشرحوا لهؤلاء خطورة ما هم عليه، فلا شكَّ أن فيهم المنصف الذي إنْ وصلت إليه المعلومة الصحيحة، فإنه سيقبل الحق مهما واجه من صعوبات.

عاشراً: مُن الشيئة المسافع عين الشيئة المساكن السنين السنين السنين السنين المانين المانين الأن؟! هل تدرون ما الآن؟! هل تدرون ما عيدهم؟! إنهيم

يصلون إلى عشرين



تدمير مساجد أهل السنة

مليونًا! أي يمثلون ما يقرب من ٣٠٪ من السكان، ومع ذلك فليس هناك وزير واحد منهم في الحكومة الإيرانية، وعددهم في البرلمان أقل من ١٠٪، ويجاهد مليون سُنِّي في العاصمة طهران لإنشاء مسجد واحد لهم، لكنهم فشلوا في ذلك حتى الآن، فضلاً عن القمع المباشر لكل المطالبين بالحقوق، وقد وصل القمع إلى تدمير المساجد السُّنية، ومن أشهر هذه الحوادث تدمير مسجد الشيخ فيض في خراسان سنة أشهر هذه الحوادث تدمير المسجد المشيخ فيض في خراسان مع قتل

أكثر من مائتي شابٌّ من السُّنة اعتصموا بالمسجد؛ احتجاجًا على تدمير مسجد الشيخ فيض.

وغنيٌّ عن الذكر والبيان أن مناهج التعليم التي يذرُسها عشرون مليونًا من السُّنَّة في إيران لا تتوافق مع عقائد السُّنة ومبادئهم، إنها هي على أفكار الشيعة وبدعهم.

إنها -للأسف الشديد- أزمة كبيرة يعيشها السُّنة في إيران، وكلنا يرى أنهم لا بواكي لهم، فهل نسكت جميعًا عن مشاكلهم

إعدام السنة ومشاكل السُّنة في العراق، أم نتكلم لعل الله عَجْك أن يوقظ قلبًا يستطيع أن يفعل شيئًا؟!

إن هذه هي بعض أخطار الشيعة التي تظهر لنا.. فتلك عشرة كاملة!

مل يرى إخواني وأخواني أن من الحكمة أن

مل يرى المتعقلون من المعللين أن أضرار الكيلام أحكير من أضيرار الواقع الناي نعيشه مالفعل، واللذي عدنا في هذا القال والقال الذي قىللە، عشرة مىلىق

ومع ذلك فليس الهدف من وراء هذه المقالات أن نحمل سلاحًا،

ونواجه به شيعة إيران أو العراق أو سوريا أو لبنان.. وليس الهـدف مـن هذه المقالات أن نستنتج أن خطر الشيعة أكبر من خطر اليهود، إنها نهدف من هذه المقالات أن نفهم الأوضاع على حقيقتها، وعندها يتفق العقلاء من أهل السُّنة على الموقف الأحْكَمَ والأنسب بعد معرفة الحقائق.

إن الملايين ممن يتطوع بإبداء الرأي في كثير من المشاكل المعقدة، لا يعرف شيئًا البتَّة عن القضية التي يتكلم فيها، إنها يتكلم من منطلق العاطفة فقط، ويسطِّر أحلامه على أنها حقائق سيتجه المخلصون إلى

# إذا بعد هذه المعلومات الدامية، ما هو موقفنا من ملف الشيعة؟!

أولاً: يرى جمهور العلماء أن عموم الشيعة الاثنى عشرية مسلمون، ولكنهم مسلمون منحرفون مبتدعون، ومِن ثَم فإنهم يُجرون عليهم أحكام الإسلام بشكل عام من حيث التزاوج والميراث والدفن والقضاء والطعام وسائر المعاملات، ومن ثَمَّ أيضًا يُسمح لهم بالحج والعمرة ودخول الأراضي المقدسة المحرَّمة على غير المسلمين، لكن كل هذا لا يلغي شدة الانحراف الذي هم عليه، والذي يحتاج إلى إصلاح وتقويم، بل يحتاج إلى أحكام وقوانين، وهذا مجال أسهم فيه علماء الأمة بكثير من التفصيلات ليس المجال يسمح بشرحها.

ويرى جمهور العلماء أيضًا أن هناك من طوائف الشيعة من يَكُفُر،

وعلى رأس هذه الطوائف مثلاً الإسهاعيلية والنَّصَيرية، وغير ذلك من المذاهب الملحدة.

ثانيًا: بناء على هذا الانحراف الشديد الذي تعانيه المناهج الشيعية فإننا نستطيع أن نقطع باستحالة التقريب العقائدي والفقهي بينهم وبين المسلمين السُّنة؛ فالشيعةُ ليست مذهبًا من المذاهب كما يعتقد البعض، إنها هي انحراف عن الطريق المستقيم، وأيُّ تقريبِ بين الطريق المستقيم وبين الانحراف ما هو إلا انحراف أيضًا ولكن بدرجة أقل، وهذا ليس مقبولاً البتَّة في الشريعة الإسلامية..

وهل يعني التقريب أن نقبل بسبِّ بعض الصحابة دون غيرهم؟ وهل يعني التقريب الإيهان ببعض الأئمة الاثني عشر دون غيرهم؟ وهل يعني التقريب الأخذعن البخاري ومسلم وترك الترمذي وأبي داود؟ وهل يعني التقريب أن نحلُّ زواج المتعة في بعض الظروف؟ وهل يعني التقريب التغاضي عن اضطهاد بعض السُّنة في إيران والعراق ولبنان وسوريا، وعدم التغاضي عن اضطهاد آخرين؟!

إن الطريق -يا إخواني وأخواتي- مسدودٌ مسدود!!

وأيُّ محاولات للتقريب العقائدي والفقهي بين الشيعة والسُّنة ما هي إلا محاولات لتبديل الدين وتحريفه، وهذا ما لا ينبغي أن نسعى إليه.. وليراجع الجميع مواقف العلماء الذين سعوا إلى التقريب في فترة من فترات حياتهم ثم اكتشفوا استحالة ذلك مع كثرة المحاولات،

ولعلَّنا نخص بالذكر هنا العلاَّمة السوري الكبير الدكتور مصطفى السباعي على والله والله والله والسنة ومكانتها في التشريع الإسلامي فشل كل هذه المحاولات، بل قال بالحرف الواحد: «... كأن المقصود من دعوة التقريب، هي تقريب أهل السنة إلى مذهب الشيعة!!» (... كما سار في الطريق نفسه ووصل إلى النتيجة نفسها العلاَّمة الجليل الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله.

ثالثاً: لا ينبغي أن نقف عند مرحلة الإنكار على عقائد الشيعة ومناهجهم، بل ينبغي أن نحصِّن أهل السُّنة بالعلم النافع الذي يحفظهم



الدكتوريوسف القرضاوي

من السقوط في هاوية المعتقدات الفاسدة، وعلى العلماء والدعاة أن ينشطوا بشكل كبير في تعريف أهل السنة بدينهم الصحيح، وقصة الرسول وقصة الرسول والصحابة الأجلاء. كما والصحابة الأجلاء. كما ينبغي أن نستفيد من التراث

التاريخي الهائل الذي تمتلكه الأمة، وليعلم الجميع أن الأمَّة التي لا تُحسن قراءة تاريخها لن تستطيعَ صياغة مستقبلها.

 <sup>(</sup>١) مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص٢٤، طبعة دار الوراق –
 المكتب الإسلامي.

رابعًا: لا بُدَّ أيضًا ألاَّ نخجل أو نخاف من طرح الشُّبهات التي يثيرها الشيعة هنا وهناك، ولا ينبغي لنا أن نضع رءوسنا في التراب ظنَّا منا أنَّ السكوت عن الكلام في ملف الشيعة سيخرسُ الألسنة، بل لا بُدَّ أن نتكلم فيه وبشجاعة؛ فالمسألة مسألة عقيدة، والقضية قضية تقويم انحراف، وتعديل سلوك.

خامسًا: ينبغي أيضًا أن نتوجّه إلى الشيعة بالدعوة الصادقة والنصيحة المخلصة، أن يعودوا إلى التحقيق العلمي النزيه ليقرءوا تاريخهم وعقائدهم؛ ليتبيّنُوا أن سند الروايات عندهم في غاية الضعف والانقطاع، وأن الكثير من مناهجهم وأفكارهم قد وُضعت في القرن الثالث الهجري، ولم يكن لها أصلٌ قبل ذلك. ونحن على يقين أن المخلص منهم سيهديه الله يَجْكُ إلى الطريق القويم، وما ذلك على الله بعزيز.

سادسًا: على الدول العربية والإسلامية، بل على الجاليات المسلمة في البلاد الغربية، أن تَحْذَرَ حذرًا شديدًا من خطورة التشيَّع الذي ينمو بشكل متزايد. وكما وضَّحنا فإن هذا التشيَّع هو انجراف عن جادَّة

الصواب، ومن هنا كان ينبغي الانتباه الشديد لهذا الأمر، خاصةً في البلاد التي تتعرض للتشيُّع بشكل مكثف مثل البحرين والإمارات والسعودية والأردن.

سابعًا: على المسلمين السُّنة في نقاط التَّاسِّ في العراق وإيران ولبنان أن يأخذوا حذرهم، وأن يوحِّدوا كلمتهم، وأن يتواصلوا مع إخوانهم من أهل السُّنة في العالم الإسلامي، وأن يتكاتفوا في حماية أنفسهم من المخاطر التي يتعرضون لها، وأن ينشطوا في الجانب الإعلامي الذي يشرح حالتهم، ويبيِّن أوضاعهم، ويسهِّل مساعدتهم.

ثامنًا: لا نهانع من إمكانية التعايش السلمى بين السنة والشيعة، وعدم تعدي طرف على طرف، بل عدم الدخول في المناطق الملتهبة من الصراع الفكري والعَقَديّ، على أن يكون هذا متبادلاً بين الطرفين، ولا يكون هذا يعني إعطاء كل الحقوق للشيعة في العراق مع تهميش السُّنة، سواءٌ في العراق أو إيران.

تاسعًا: التقارب السياسي بين بعض الجهاعات السياسية السنية والشيعية في بعض الأمور أمر وارد، ولكن مع الحذر الشديد من حدوث انهيار التقارب كما هو المعتاد في التاريخ لمثل هذه العَلاقات، كما ينبغي الحذر التام من أي تنازل عن مبدأ عقائدي أو شرعى في سبيل هذا التقارب، وليكن هذا التقارب مشروطًا بظروف خاصَّة، ومصالح مشتركة معينة، ولا يكون مطلقًا حتى لا يُحدِث بلبلة في الصف، واضطرابًا في الفهم.

عاشرًا: دعوة إلى حكام المسلمين أن يكونوا على قدر المسئولية الضخمة الملقاة على عاتقهم، فإنَّ المسلمين السُّنة ما لجئوا إلى دعاوي التقريب، وما انبهروا بالأمثلة الشيعية إلا لغياب الحكَّام المسلمين عن الساحة.. ولقد رأينا مدى التعاطف السُّنِّي مع أردوجان في موقفه من اليهود، ومن رئيس وزراء الدنهارك؛ للدلالة على احتياج الشارع السُّني لرمزِ يقفون وراءه، فأسأل الله ريجاً أن يريكم الحق حقًّا ويرزقكم اتّباعه، وأن يريكم الباطل باطلاً ويرزقكم اجتنابه.

كانت هذه هي النقطة العاشرة في رؤيتنا لهذا الملف الخطير، فتلك عشرة كاملة..

وأنا على يقين أن هناك العشرات والمئات، بل الآلاف، من الأسئلة التي لم نتمكن من الإشارة لها في هذه المقالات العاجلة، ولكننا نهدف إلى فتح الأبواب فقط، وتوضيح الرؤية، أما التفصيل والشرح والاستقصاء والحصر، فإننا نحتاج إلى دراسات وبحوث، نسأل الله أن يوفَق علماء المسلمين إلى القيام بها، وتبيينها لعموم الناس ﴿حُتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لله ﴿ [الأنفال: ٣٩].

حَفِظَ الله أمة الإسلام من كل شُوءٍ، وأنار طريقها المستقيم، ورزقها من الخبر كله عاجله وآجله..

ونسأل الله عَلَى أن يعز الإسلام والمسلمين..



هل شفيت غليلكم في هذا الموضوع؟ وهل علمتم كل ما تُريدون أن تعلموه في مسألة الشيعة؟!

أنا شخصيًا لا أعتقد..

فالمسألة متشعبة ومعقدة جدًّا، وما أكثر الكتابات الموجودة الآن - من كبار المؤلفين والسياسيين والعلماء - التي تناقش هذه المسألة، وهذا كله قد يُحدث تشويشًا عند القرَّاء، فتتلاحق الأسئلة في أذهانهم..

## وما الحل؟!

الحل سيخرج قريبًا في كتابي الجديد «قصة الشيعة» كما ذكرت في المقدمة، وفي هذا الكتاب سأتناول الأمر إن شاء الله بشيء من التوشع والتفصيل؛ حتى تتضح الصورة للجمهور بشكل أكبر..

ويمكن لكم أيها القراء الأعزاء أن تساهموا في إخراج هذا الكتاب بأفضل صورة؛ وذلك بإرسال تساؤلاتكم لي حول موضوع الشيعة، والتي لم تجدوا لها ردًّا في كتاب «الشيعة نضال أم ضلال؟!» وهذه التساؤلات ستثري بلا شكٌ كتاب «قصة الشيعة»، وستُخرجه بشكل يُريح عقولكم بصورة أكبر..

ويمكنكم في هذا الصدد أن تراسلوني على موقعي على شبكة الإنترنت (موقع قصة الإسلام islamstroy.com)، وجزاكم الله خيرًا..

إن الأمة تعيش في أزمة كبيرة الآن وفي مفترق طرق، ولن ينصلح حال أمر هذه الأمة إلا بها صلح به أولها، فلنعد إلى كتاب الله، وإلى سنة رسوله عليه وإلى العقيدة الصحيحة والفكر السليم، وعندها سيعود إلينا عزنا ومجدنا بإذن الله..

ونسأل الله تَطْكَ أن يعز الإسلام والمسلمين..

د. راغب السرجاني

| ٣ | • |     | • | •   | <br>• |   | • |   | • |   | • • |    | • | • | • | ٠ | • | • • |     | • | ٠ | • | • | • | • | ٠ | • | •   | • | • | • , | <b>.</b> |     | •   | • | • | ٠ | •  |     | • | •  | •  |     | •   | •        |     | •  | ā        | ھر   | ٦  | ق        | aر       |
|---|---|-----|---|-----|-------|---|---|---|---|---|-----|----|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|----------|-----|-----|---|---|---|----|-----|---|----|----|-----|-----|----------|-----|----|----------|------|----|----------|----------|
| ٥ | • | • • |   | • 1 | <br>• |   |   | • |   | • | • • |    | • | • | • | • | • | • 1 |     | • |   |   | • | • | • |   | • | •   | • | • | • • |          |     |     | • |   |   |    |     | • | •  | •  | ä   | 2   | <u>.</u> | لىت | 1  | ر        |      | ۔و | <b>~</b> | أ,       |
| 1 | ٨ |     | • | •   | <br>  | • |   |   | • | • | • • |    | • | • |   | • | • | •   | . • |   | • | • | • | • | • |   | • |     | • | • | ,   | •        |     | • • | • | • |   |    |     | • | •  | •  | بة  | يح  | ئىر      | ال  | )  | ٥        | لر   | 2  | مير      | ىد       |
| ٣ | 1 | •   | • | •   | <br>  | • | • | • | • | • |     |    |   | • | • | • | • | • • |     |   | • | • |   | • | • | • | • | •   | • | • |     | •        |     | • • | • | • | • | •  |     |   | •  |    | •   | ä   | جع.      | ئىر | لن | 1        | ر    | 1  | ح.2      | ÷        |
|   | ٦ |     |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |          |     |     |   |   |   |    |     |   |    |    |     |     |          | -   |    |          |      |    |          |          |
|   | ١ |     |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |          |     |     |   |   |   |    |     |   |    |    |     |     |          | -   |    |          |      |    |          |          |
| ٧ | ٥ | •   | • | • • | <br>• | • |   | • | • |   |     | ٠. | • |   | • | • | • | • • |     | • | • | • |   | • | • | • | • | • . | • | • | . 4 |          | • • | •   | • | • | ١ | ٣. | _   | ٣ | •  | 4  | الأ | •   | ب        | ر   | حز | <b>-</b> | 4    | نة | 4        | <u>ق</u> |
|   | ٠ |     |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |          |     |     |   |   |   |    |     |   |    |    |     |     |          |     |    |          |      |    |          |          |
|   | ٩ |     |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |          |     |     |   |   |   |    |     |   |    |    |     |     |          | -   |    |          |      |    |          |          |
|   | 1 |     |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |          |     |     |   |   |   |    |     |   |    |    |     |     |          | •   |    |          |      |    |          |          |
|   | ۲ |     |   |     |       |   |   |   |   |   |     |    |   |   |   |   |   |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |          |     |     |   |   |   |    |     |   |    |    |     |     |          |     |    |          |      | _  |          |          |
| 1 | ۲ | ٩   |   | •   |       |   | • | • | • |   | • • |    | • | • |   | • | • | • • | • • |   | • | • | • | • | • | • | • | •   | • | • | • ( | • 1      |     | •   | • | • |   | •  | • • | ä | я. | بي | ئت  | ۱   | (        | ىر  | A  | ١        | نمية | ق  | و        | مر       |
| 1 | ٤ | ٤   |   | •   | <br>  | • | • | • | • | • | • • |    | • | • | • |   | • | •   |     |   |   |   | • |   | • |   |   | •   | • | • | • 1 | •        |     |     |   |   |   |    | • • | • | •  | •  |     | . • |          |     | •  | ž        | ئ    | į  | لِ       | -        |



# 

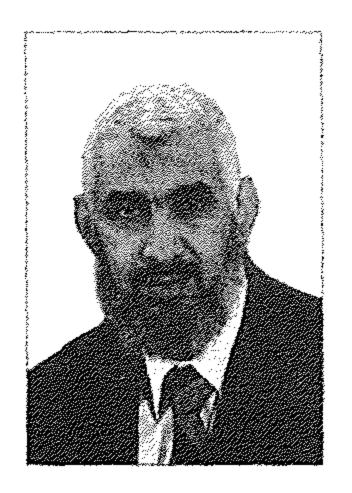

الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: وُلِدَ عام ١٩٦٤ م بمصر، وتخرَّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام ١٩٨٨ م، أتمَّ حفظ القرآن الكريم عام ١٩٩١ م. ثم نال درجة الماجستير عام ١٩٩١ م من جامعة القاهرة بتقدير امتياز، ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام ١٩٩٨ م (في جراحة المسالك البولية والكلي).

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.
- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة.
- -صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) www.islamstory.com.
  - باحث ومفكر إسلامي، وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي.
- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة، تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها:
  - استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في عادة بناء الأمة.
- بعث الأمل في نفوس السلمين، وحثهم على العلم النافع والعمل
   البناء: لتحقيق الهدف.
  - قنقية التاريخ الإسلامي وابراز الرجه الحضاري فيه.
- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية و دعوية؛ ما بين محاضراتٍ وكتبٍ ومقالاتٍ وتحليلاتٍ؛ عبر رحلاته الدعوية إلى

شتى أنحاء العالم.

- صَدَرَ له حتى الآن ٣٨ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي:
- الحائز على جائزة المركز الإسلامي للدعاة التوحيد والسئة عام ١٠١٠م.
- ٢. (ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز
   على جائزة مبارك للدارسات الإسلامية عام ٩٠٠٩م.
- ٣. (الرحمة في حياة الرسول ﴿ الحائز على جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العالمي للتعريف بنبي الرحمة ﴿ عام ٢٠٠٧م.
  - ٤. المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب
    - فن التعامل النبوي مع غير المسلمين
      - ٦. قصة تونس
      - ٧. قصة الأندلس
    - ٨. قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب تعلقته
      - ٩. الشيعة.. نضال أم ضلال؟!
        - ١٠. قصة أردوجان
    - ١١. قصة التتار من البداية إلى عين جالوت
  - ١٢. قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكى
    - ١٣. العلم وبناء الأمم دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها
      - ١٤. روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية
        - ه ١. وخلق الإنسان ضعيفًا
        - ١٦. أخلاق الحروب في السنة النبوية
      - ١٧. قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية
        - ١٨. فلسطين.. واجبات الأمة
          - ١٩. وشهد شاهد من أهلها
      - ٠٠. رحماء بينهم قصة التكافل والإغاثة في الحضارة

٢١. بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء

٢٢. رمضان ونصر الأمة

٢٣. نقطة ومن أول السطر

٢٤. أمة لن تموت

ه ٢. رسالة إلى شباب الأمة

٢٦. كيف تحافظ على صلاة الفجر

٧٧. كيف تحفظ القرآن الكريم

٢٨. القراءة منهج حياة

٢٩. المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية

. ٣. أخي الطبيب قاطع

۳۱. أنت وفلسطين

٣٢. فلسطين لن تضيع.. كيف؟

٣٣. لسنا في زمان أبرهة

٣٤. إلا تنصروه بينيج

٣٥. التعذيب في سجون الحرية

٣٦. رمضان وبناء الأمة

٣٧. الحج ليس للحجاج فقط

٣٨. من يشتري الجنة

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأ، الرسالة، الحوار، الناس، القدس، المستقبل، العربية، الجزيرة، الجزيرة مباشر، والسودان، وإذاعة أم القوين، وإذاعة القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات، وغيرها.

- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة، وتاريخ الأندلس، وقصة التتار، وغير ذلك.



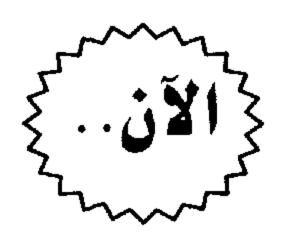

# اشتر إصدارات المؤلف عبر شركة أقلام

- اماذا قدم المسلمون للعالم. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك للدارسات الإسلامية عام ٢٠٠٩م.
  - ٢) المشترك الإنسان. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب
    - ٣) قصة الأندلس
      - قصة تونس
    - قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب حلية
      - ٦) قصة أردوجان
    - ٧) قصة التتار من البداية إلى عين جالوت
  - ٨) قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي
    - ٩) العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها
      - ١٠) روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية
        - ١١) أخلاق الحروب في السنة النبوية
        - ١٢) فن التعامل النبوي مع غير المسلمين
          - ١٣) وخلق الإنسان ضعيفًا
      - ١٤) قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية
        - ١٥) فلسطين.. واجبات الأمة
          - ١٦) نقطة ومن أول السطر
          - ١٧) وشهد شاهد من أهلها
      - ١٨) رحماء بينهم.. قصة التكافل والإغاثة في الحضارة
        - ١٩) بين التاريخ والواقع أربعة أجزاء
          - ٢٠) رمضان ونصر الأمة

- ٢١) رسالة إلى شباب الأمة
- ٢٢) كيف تحافظ على صلاة الفجر
  - ٢٣) كيف تحفظ القرآن الكريم
    - ٢٤) القراءة منهج حياة
    - ٢٥) لسنافي زمان أبرهة
      - ٢٦) إلا تنصروه ﷺ
  - ٧٧) التعذيب في سجون الحرية
  - ٢٨) الحج ليس للحجاج فقط
    - ٢٩) من يشتري الجنة

## اتصل يصلك المنتج أينما كنت القاهرة ت: ۲۲۳۹۵۲٤٦٤ محمول: ۱۱۱۰،۰۱۱۱ م



(سّ.م.م)

www.aqlamonline.net

٣٢٩ ش بورسعيد – السيدة زينب القاهرة





لا أعتقد أن هناك قضية أثارت اختلافًا بين المفكّرين، وصراعًا بين المحلّلين في زماننا المعاصر مثل قضية الشيعة! فالبعض ينظر إلى حركتهم على أنها أسمى آيات النضال، وأنهم نجحوا في قيادة الأمَّة الإسلامية في زمن قلَّ فيه الزعماء، وآخرون يرونهم أبعد الطوائف عن الحقِّ، وأسرع الفرق إلى الضلال، بل إن فريقًا -ليس بالقليل- يُكفِّرهم ويخرجهم من ملَّة الإسلام..

### أين الحقيقة في هذه المسألة؟

هذا الكتاب يُناقش ملفات ساخنة جدًّا تخصُّ الشيعة؛ حيث يتعرَّض للحديث عن أصولهم وأفكارهم وتاريخهم وواقعهم، ويناقش مسائل الحكم في إيران، وحزب الله، وملف الحوثيين في اليمن، وغير ذلك من قضايا متعلقة بالشيعة..



19

